# المشكان وعمران







صلى هذا الكتاب عن مركز القدس للإعلام والإنصال JMCC بدعم مالي عامل من السند بسير عادل عريفة عن طريق موسسة التعاون "

اعداد البحث: د.وليد مصطفى

معلومات مغذية: خليل التفكحي

اعداد ورسم الخرائط: بشارة غزالة

تصوير: إيطو براردة

التدقيق اللغوي: عمر مسلم

الطباعة: مطبعة ابو دلو

تصمیم ومونتاج: شرکة توربو

## محتويات الكتاب

| المقدمة                                       | <b>Y</b>            |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| الفصل الاول: القدس ما قبل ١٨٥٠                | 11                  |
| - العمران في القدس حتى ١٨٥٠                   | \ 0                 |
| - السكان في القدس حتى ١٨٥٠                    | Y 1                 |
|                                               | 1 1                 |
| الفصل الثاني: القدس ١٨٥٠ – ١٩١٤               | **                  |
| - العمران في القدس ١٨٥٠ – ١٩١٤                | YY                  |
| – السكان في القدس ١٨٥٠ – ١٩١٤                 | 70                  |
| الفصل الثالث: القدس ١٩١٧ – ١٩٤٨               | £ 1                 |
| - العمران في القدس ١٩١٧ – ١٩٤٨                | ٤٣                  |
| - السكان في القدس ١٩١٧ - ١٩٤٨                 | ٤٧                  |
| – مشاريع حلول مختلفة لوضع القدس (١٩٣٢ – ١٩٤٧) | ٤٩                  |
| الفصل الرابع: القدس الشرقية ١٩٢٧ – ١٩٦٧       | 00                  |
| - النتائج المباشرة لمعارك ١٩٤٨                | ٥٧                  |
| - العمران في القدس الشرقية                    | ٦١                  |
| - السكان في القدس الشرقية                     | ٦٧                  |
| الفصل الخامس: القدس الشرقية ١٩٩٧ - ١٩٩٦       | <b>Y</b> 1          |
| - الاحتلال الإسرائيلي يغير ملامح المدينة      | ٧٣                  |
| - الإجراءات الإسرائيلية والشرعية الدولية      | V9                  |
| - مصادرة الأراضي في القدس الشرقية             | ۸١                  |
| - السكان والعمران العربي في القدس الشرقية     | ۸Y                  |
| - السكان والعمران اليهودي في القدس الشرقية    | 9 4                 |
| القدس في التاريخ - سنوات مهمّة                | 4 ٧                 |
| الهوامش<br>الهوامش                            | <b>1</b> • <b>Y</b> |
| المصادر والمراجع باللغة العربية               | 117                 |
| المصادر والمراجع باللغة الانجليزية            | 114                 |
| كشاف اسماء الأعلام والأواكن                   | 110                 |

### فهرس الخرائط

| ٥  | خارطة القدس والضفة الغربية                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 19 | خارطة البلدة القديمة ١٨٥٠م                                                 |
| ٣٣ | خارطة القدس ١٩١٤-١٨٥٠                                                      |
| 49 | خارطة القدس ١٩٤٧–١٩٤٨                                                      |
| ٥٣ | خارطة القدس وفق قرار تقسيم ١٩٤٧/١٨١                                        |
| 70 | خارطة القدس الشرقية ١٩٤٩–١٩٦٧                                              |
| ٧٧ | خارطة البلدة القديمة (إعادة تشكيل) ١٩٩٤–١٩٩٤                               |
| ۸٥ | خارطة القدس الشرقية، مصادرة الأراضي العربية ١٩٩٨–١٩٩٤                      |
| 91 | خارطة القدس الشرقية، أثر الإحتلال الإسرائيلي على السكان والمساكن ١٩٩٨–١٩٩٤ |

### فهرس الجداول

| 40  | تطور عدد سكان قضاء القدس ١٨٧٢–١٩٢٢                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 47  | تطور عدد سكان مدينة القدس وفق العرق والسنوات ١٩٢٢-١٩٢٢               |
| ٤٧  | تمو سكان مدينة القدس ١٩٢٢-١٩٤٧                                       |
| ٤A  | نمو السكان في اكبر مدن فلسطين ١٩٢٢-١٩٤٥                              |
| 09  | ملكية الأراضي في مدينة القدس عام ١٩٤٨ وفق خط وقف اطلاق النار         |
| ٦٣  | تطور الحركة العمرانية في القدس وضواحيها ١٩٦٧-١٩٦٧                    |
| 77  | عدد سكان القدس حسب الأحياء ٢٥٩١-١٩٦٧                                 |
| ٧٤  | تقسيم أراضي القدس الشرقيةوفق الاستخدام العام ١٩٩٤                    |
| ٨٢  | الأراضي العربية المصادرة في القدس الشرقية وفق تاريخ المصادرة والموقع |
| ٨٩  | العمران والسكان في الأحياء العربية للقدس الشرقية                     |
| 9 2 | حجم المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية                             |
|     |                                                                      |

JERUSALEM AND THE WEST BANK The Jerusa em Centre JENIN **O**TOUBAS TULKAREM NABLUS QALQILYA 'Immanu'el El Qana Damiya Bridge SALFEET **QSILWAD** BIER ZEIT O 4 ĸ Bet Ely DIER RAMALLAH BEITUNIA Allenby Giv'at Airport **JERICHO** King Abdulla Bridge Ma'aleh Adummim **JERUSALEM** (Al Quds) LEGEND BEIT SAHUE Main street BETHLEHEM Main secondary street Efrata International Boundary Armistice Line 1949 District Boundary Buffer zone Main Arab Citles EL KHALIL Qiryat Arba' Main Jewish Settlements Less than 10,000 inhabitants DOURA 10.000 - 19,000 inhabitants 20,000 - 39,000 inhabitants 40,000 - 59,000 inhabitants 60,000 - 100,000 inhabitants AL-DHAHRIY JERUSALEM More than 300,000 10 K.M. Cartographer: **BISHARA GAZALLEH** 

## مقدمة

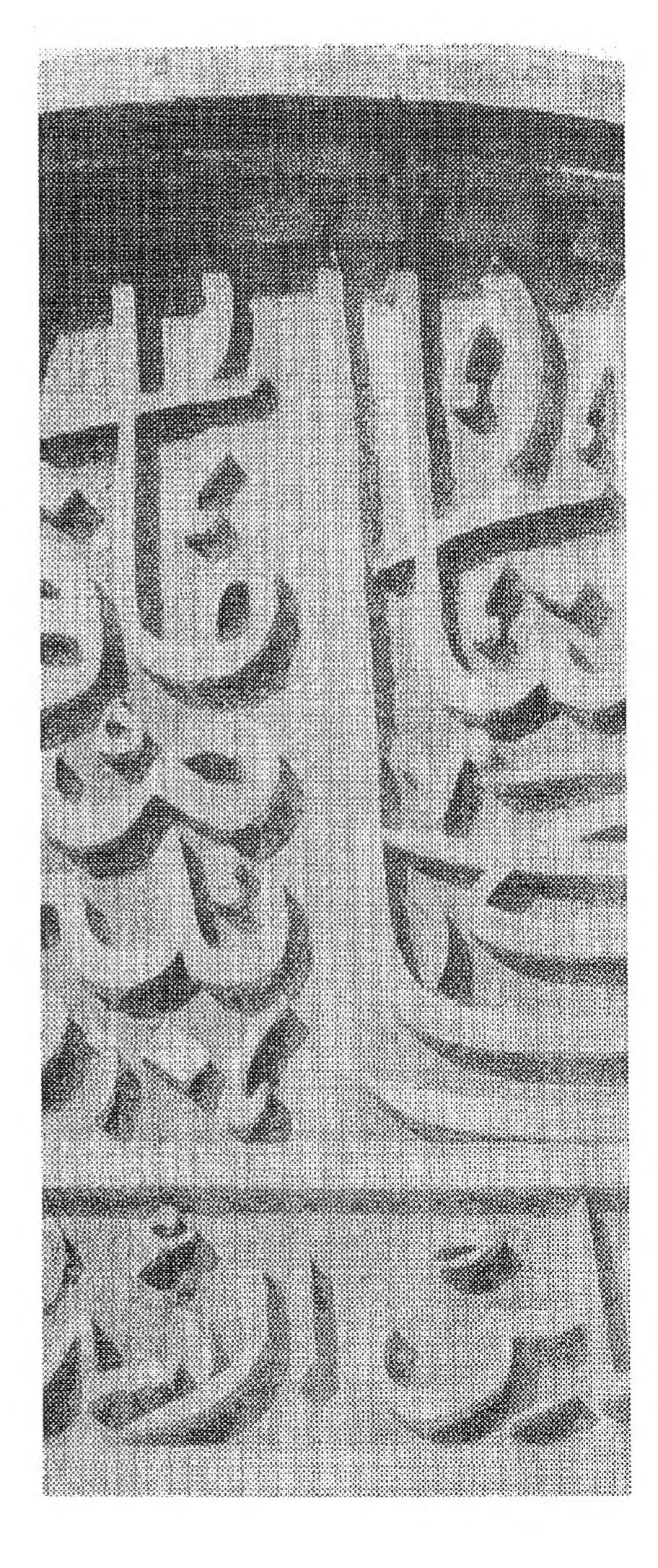

تحتل القدس مكانتها المميزة في حياة الفلسطينيين لا بسبب أهميتها الدينية فقط، بل لدورها الكبير في حياتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عبر التاريخ البعيد والقريب وفي الوقت الحاضر أيضا. وهي المدينة الفلسطينية الأهم بالنسبة لهم، ومن هنا يأتي تمسكهم بها كعاصمة لدولتهم المستقلة المقبلة.

والفلسطينيون جاهزون، منذ تبني المحلس الوطني الفلسطيني عام ١٩٨٨، في دورته التاسعة عشرة، لمبادرة السلام الفلسطينية، لحل تاريخي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس دولتين متجاورتين فلسطينية وإسرائيلية على أراضي فلسطين الانتدابية. وهم بذلك يستندون إلى قرارات الشرعية الدولية ممثلة بالقرار ٢٤٢ الصادر عن محلس الأمن للأمم المتحدة عام ١٩٦٧، والذي أعتبر أساسا للتسوية السلمية الجارية، حيث نص بوضوح في اتفاق إعلان المبادىء الفلسطيني الإسرائيلي الموقع في واشنطن في ١٩٨٩/١٩ على أن هدف المدوية تنفيذ القرار ٢٤٢)

واستنادا إلى الشرعية الدولية يطالب الفلسطينيون بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، ويعملون على إقامة دولتهم المستقلة على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، التي تعادل مساحتها حوالي ٢٢٪ من مساحة فلسطين الانتدابية، بحوار دولة إسرائيل التي قامت عام ١٩٤٨، مع حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من قراهم ومدنهم عام ١٩٤٨، على أن يتفق هذا الحل مع قرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الشأن.

إنطلاقا من هذا الطرح فإن الفلسطينيين يعترفون بوجود مدينتين في القدس، يفصل بينهما حط وقف إطلاق النار لعام ١٩٤٩. والمدينتان هما القدس الغربية، الواقعة غرب هذا الخط، والتي تصل مساحتها إلى ٥٣ كم٢، والقدس الشرقية الفلسطينية الواقعة شرق هذا الخط، والخاضعة للاحتلال الإسرائيلي التي تصل مساحتها إلى ٧٠ كم٢. ومن الواضح ووفق النتائج التي تتمخض عن مسيرة المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية الحالية، أن موضوع القدس، المؤجل حتى المرحلة النهائية المتوقع إنجازها مع نهاية هذا القرن، سيكون مع موضوع اللاجئين الفلسطينيين، المؤجل هو الآخر، من المواضيع المعقدة التي يمكن لها أن تفجر مسيرة التسوية السلمية، ويعود ذلك، وفق تصورنا، للعقلية الإسرائيلية التفاوضية، التي لا تزال حتى الآن تنطلق من موقع القوة، وترفض إدراك اللحظة التاريخية الملائمة لتحقيق تسوية أبدية بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبالتالي تحقيق تسوية عادلة وشاملة للصراع العربي - الإسرائيلي.

والموقف الرسمي الإسرائيلي لا يزال يرفض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، ويرفض الاعتراف بإمكانية تقسيم مدينة القدس بين الشعبين. ويصر على التمسك بقراراته غير الشرعية التي رفضها المحتمع الدولي، بتوسيع حدود القدس وضمها وإعلانها عاصمة "أبدية" لإسرائيل، ويراهنون على ما فرضوه من أمر واقع، وما أقاموه من مستوطنات على الأراضي الفلسطينية المصادرة من أجل تمرير توجهاتهم. ولا يزال الموقف الرسمي الإسرائيلي يصر على عدم الاعتراف بأية حقوق سيادية للفلسطينيين في القدس، ويختصر ما للفلسطينيين من حقوق، على ممارسة الطقوس الدينية فقط.

يصعب التصور في ظل الاستمرار بمواقف كهذه، ان يتبلور في المنطقة سلام دائم يضع حدا نهائيا للصراع العربي - الإسرائيلي، فالدولة الفلسطينية المستقلة ركن

أساسي من أركان هذا السلام، والقدس الشرقية جزء لا ينفصل عن التاريخ الفلسطيني الذي بزغ وتطور منذ ظهر الإنسان على الأرض الفلسطينية قبل ١,٢ مليون سنة، ومنذ أخذت المحتمعات البشرية تتكون في فلسطين وتصنع التاريخ قبل آلاف السنين.

والقدس منذ ظهورها قبل ما يزيد عن ٤ آلاف عام، شكلت مركزا مهما لمن كان يعيش فيها وللمناطق المحيطة بها أيضا. وليس كما يدعي السياسيون والمؤرخون المتأثرون بالفكر الصهيوني، أنها لم تكن عاصمة قط، إلا في عهد مملكتي يهودا القديمتين. ومع أن تاريخ هاتين المملكتين هو جزء من التاريخ الفلسطيني واستمرار له فإن الواقع يشير أيضا إلى أن القدس كانت مهمة في هذا التاريخ قبل هاتين المملكتين وبعده أيضا. لقد اقامها الأموريون، وحافظ عليها اليبوسيون وطوروها كعاصمة لهم حتى دخلها الملك داود بعد ما يزيد عن ألف عام من قيامها. وترعرت القدس أيام الحكم اليوناني والروماني، خاصة بعد اعتبار المسيحية الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية عام ٥٣٣م وإقامة كنيسة القيامة. كما ازدهرت القدس بعد دخولها في الإسلام عام ٦٣٦م وخصوصا بعد إقامة الحرم الشريف فيها على يدي عبد الملك بن مروان وولده الوليد بن عبد الملك في نهاية القرن السابع الميلادي. واستمرت القدس خلال القرون الثلاثة عشر الماضية تحتل موقع المركز في فلسطين أيام الأيوبيين والمماليك والعثمانيين أيضا، وقد حولها الأخيرون إلى مركز لسنحق خاص تابع مباشرة للسلطان العثماني عام ١٨٧٤، وتأكيدا على أهمية القدس وما حولها في واقع الإمبراطورية العثمانية أيضا، فقد كانت مدينة القدس المدينة الثانية بعد العاصمة إستانبول، التي ادخلت إليها الإصلاحات البلدية. كما بلغ عدد القنصليات الأجنبية في مدينة القدس حتى نهاية القرن التاسع عشر تسعا بما فيها البريطانية والروسية والفرنسية والأمريكية،

كدلالة على الدور المركزي للمدينة. وعندما وقعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني عام ١٩١٧، أعلنت القدس عاصمة لفلسطين، وأقيمت فيها الدوائر المركزية لسلطة الانتداب. وفي ظل الحكم الأردني أعلن عام ١٩٥٩ عن مدينة القدس عاصمة ثانية للأردن.

ويتعرض تاريخ القدس، وفلسطين عامة إلى تشويه بل وسرقة أيضا، بهدف حرمان الفلسطينيين من تاريخهم، وذلك بإسقاط الأيديولوجية على الواقع والتاريخ، مما يؤدي إلى تشويهه. فمن أجل تبرير واقع اليوم، تتم العودة إلى التاريخ القديم ولي عنقه حتى يتوافق مع ما يجري اليوم، من واقع إحلال شعب مكان شعب آخر، واعتبار الشعب الفلسطيني، الذي هو نتاج تاريخ البلاد منذ آلاف السنين دخيلا، بينما يتم اعتبار الشعب الإسرائيلي الذي تشكل بعد قيام دولة إسرائيل عام ١٩٤٨، هو الأصيل. وتتم هذه العملية وفق ثغرات في منهج البحث يمكن تلخيصها بما يلى:

محاولة تحويل الأسطورة إلى تاريخ، وذلك بالتعامل مع ما ورد من مفترضات في التوراة وكأنها وقائع تاريخية، دون أن تكون هذه المفترضات موثقة بأدلة مكتوبة تاريخيا أو مثبتة أثريا، بمعنى آخر التعامل مع العواطف الروحانية والأساطير وقصص الأوائل وكأنها تاريخ مكتوب.

٢. فصل تاريخ القبائل التي اعتنقت اليهودية عن تاريخ القبائل الأخرى التي عاشت في فلسطين والحوار. وهي محاولة لتبيان وكأن ما يحري حاليا هو امتداد لتاريخ عمره ثلاثة آلاف عام. وهذه محاولات لاصلة لها بالواقع الموضوعي للتاريخ في فلسطين. فتاريخ فلسطين في العصر الحديدي هو استمرار للتاريخ في العصر البرونزي وما قبله، كما هو جزء من التاريخ التالي أيام اليونان والرومان والعصر الإسلامي. وبالتالي

فإن التاريخ اليهودي في فلسطين هو جزء من تراث شعب فلسطين المتواجد باستمرار على هذه الأرض، وليس نافيا له، أو رافضا، ولا يجوز أن يحل محله. ٣. وبهذا تبدو باهتة تلك الصور التي تحاول تمييز الفترة الإسرائيلية القديمة عن الفترات التي سبقتها أو عاصرتها أو تلتها. وحسب اجتهادنا فإن التأريخ لفلسطين بالعهد الإسرائيلي وما قبله وما بعده (٢) لا يوجد له مبرره الحضاري. فمملكة داود ومن بعده سليمان وكذلك مملكتا الشمال والجنوب (بعد انقسام مملكة سليمان) لم تتميز عن الممالك المعاصرة لها كممالك الفلستيين والأدوميين والعمونيين والمؤابيين، لا في أساليب الإنتاج، ولا في المستوى الحضاري، فهي جميعها نتاج مرحلة واحدة في التاريخ الحضاري. بل يمكن القول إن الممالك اليهودية بحكم تركيبتها القبلية كانت أكثر تخلفا، فالملكان داود وسليمان حافظا على الحضارة اليبوسية وجهازها الإداري (٣) ولما فكر الملك سليمان في بناء الهيكل لجأ إلى ممثل الحضارة الفينيقية العريقة حيرام ملك صور (٤).

٤. محاولة فصل تاريخ فلسطين القديم عن العرب، بتسمية المرحلة الإسلامية الأولى (Early Arab Period) (٥)، وهو تجاهل غير موضوعي للعلاقات الوثيقة بينهما عبر الهجرات المتتالية من الجزيرة العربية إلى الهلال الخصيب عبر آلاف السنين، عند تحول المناخ إلى الارتفاع في المنطقة بعد تراجع الجمودية الأحيرة، بالإضافة إلى طرق التجارة والعلاقات الوثيقة التي بالإضافة إلى طرق التجارة والعلاقات الوثيقة التي كانت قائمة.

الادعاء بأن اليهود في القدس وفلسطين كانوا مضطهدين في ظل الحكم العربي مع أن الثابت تاريخيا أن العرب قد سمحوا لليهود بالقدوم إلى القدس، وخاصة السلطان صلاح الدين الأيوبي، ومن بعده

المماليك والعثمانيون بعد الخروج من أسبانيا والبرتغال في الأعوام ١٤٩٢ و ١٤٩٥ ، واي اضطهاد كان يقع على اليهود في ظل الحكم الإسلامي كان جزءا من اضطهاد حكم ظالم لعامة الناس، ولم يكن موجها ضد اليهود وحدهم، كما كان يجري معهم في أوروبا مثلا.

7. استغلال التفاوت في المعلومات الإحصائية، والقيام بالمبالغة في أرقام عدد اليهود في القدس، للإيهام بأنهم شكلوا الأغلبية فيها في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين(٦)، وذلك بهدف الإيحاء بأن القدس يهودية منذ ما قبل موجات اليهودية الكبرى إلى فلسطين. وسنبين بالأرقام والوقائع في هذه الدراسة عدم دقة هذه التوجهات.

تهدف هذه الدراسة التي ساعدني مشكورا في جمع موادها الأولية الباحث الفلسطيني الجاد السيد خليل التفكحي وقام بإعداد خرائطها التسع ورسمها بشكل متقن السيد بشارة غزالة، إلى إستعراض الوضع العمراني والسكاني للقدس كمعلمين رئيسيين في تحديد هوية المدينة. وقد رأينا أن تقسم هذه الدراسة إلى عدة مراحل، الأولى تستعرض أوضاع القدس السكانية والعمرانية ما قبل عام ١٩٨٠م، وهي الفترة التي بقيت فيها القدس محصورة داخل الأسوار. والمرحلة التالية تمتد بين محصورة داخل الأسوار. والمرحلة التالية تمتد بين أم المرحلة الثالثة ١٩١٧ وهي المرحلة الرابعة ١٩٤٩ مرحلة الانتداب البريطاني وتتلوها المرحلة الرابعة ١٩٤٩ مرحلة الانتداب البريطاني وتتلوها المرحلة الرابعة ١٩٤٩ مرعلة الانتداب البريطاني وتتلوها المرحلة الأخيرة الممتدة ما بين العدوان القدس، ثم المرحلة الأخيرة الممتدة ما بين العدوان الإسرائيلي عام ١٩٦٧ إلى العام ١٩٩٦.

القدس كمدينة حية تتأثر بما يجري فيها وحولها، وبالتالي تغيرت ملامحها عبر السنين، ومن ثم فقد كنا نتحدث

في كل مرحلة عن قدس مختلف من حيث المساحة والحدود وعدد السكان عن القدس في المرحلة التالية، فالقدس عام ١٩٩٦ مثلا تزيد مساحتها عن تلك التي كانت داخل الأسوار عام ١٨٥٠ (البلدة القديمة) بمائة وواحد وأربعين مرة، ويزيد عدد سكانها بثمان وأربعين مرة.

وأود في نهاية هذه المقدمة أن اشكر كل من ساعدني في تحقيق هذه الدراسة وهم كثر، إلا أنني أريد أن أخص بالذكر المركز الجغرافي الأردني الذي أتاح لي فرصة الاطلاع على مخزونه الغني من خرائط فلسطين والقدس، ود. عادل مناع الباحث الفلسطيني - الإسرائيلي المعروف على قيامه بمراجعة مخطوطة هذه الدراسة، وإبداء العديد من الملاحظات القيمة التي أخذت معظمها بعين الاعتبار، كما أتوجه بالشكر والتقدير للأخ عمر مسلم الذي قام بالتدقيق اللغوي لهذا الكتاب، وكذلك أعبر عن إمتناني للمصورة والباحثة المغربية أيطو براردة التي زودت هذه الدراسة بمجموعة من الصور للقدس إلتقطتها عدسة آلة تصويرها الذكية. كما أتقدم بالشكر للصديق غسان الخطيب مدير مركز القدس للإعلام والإتصال على تكليفي بكتابة هذه الدراسة، راجيا أن أكون قد وفقت في تحقيق الأهداف التي وضعناها عند التفكير بتحقيق دراسة عن القدس.

د. ولید مصطفی ۱۹۹۷/۹/۱۵

## القدس ما قبل ١٥٥٠م

القدس من المدن النادرة في العالم التي إستمرت تشغل موقعا مركزيا منذ نشوئها حتى اليوم. وهي كجسم حي في المنطقة تطورت وتفاعلت مع ما يجري حولها، وبالتالي تغير إمتدادها وموقعها واسمها وفق المرحلة التاريخية التي مرت بها. وأولى الدلائل الأثرية على وجود أشكال بدائية من الاستطان في القدر تعدد المالية من المدائنة على المدح عداله من المدح عداله

وأولى الدلائل الأثرية على وجود أشكال بدائية من الإستبطان في القدس تعود إلى العصر الحجري النحاسي و ٠٠٠ - ٢٧٠ ق.م. قرب نبع أم الدرج (جيحون) على سفح جبل الظهور (أوفل). واستمر هذا التواجد البدائي في العصر البرونزي القديم (٢٢٠٠ ق.م. - ٢٢٠٠ ق.م.). إلا أن هذا التواجد أصبح موقعا مدنيا سكنه الأموريون في العصر البرونزي المتوسط ٢٠٠٠ ق.م. ح ق.م. - ١٥٠٠ ق.م. (٧). وقد أطلقوا عليها اسم أوروسالم وهو اسم أموري الأصل مركب من أور وتعني النور، وسالم وهو إله الغسق، بمعنى أنها نور الغسق(٨). وقد ورد هذا الاسم لأول مرة في نصوص اللعنة الفرعونية التي تعود للفترة (١٨٧٩ ق.م. - ١٨٤٢ ق.م.) (٩). وقد تم اكتشاف سور هذه المدينة والتنقيب فيها بالأساس من قبل عالمة الآثار البريطانية كاثلين كينون في الأعوام ١٩٦١ - ١٩٦٧ . (١٠)

سكن اليبوسيون بعد الآموريين المدينة في بداية القرن الرابع عشر قبل الميلاد تقريبا، وكلاهما من أصل كنعاني ولهما أصول لغوية واحدة، فحوفظ على اسم أوروسالم، وقد ورد الاسم في إحدى رسائل ملك المدينة عبدي حيبا إلى فرعون مصر أخناتون بما عرف بألواح تل العمارنة وذلك في القرن الرابع عشر قبل الميلاد. ووفق

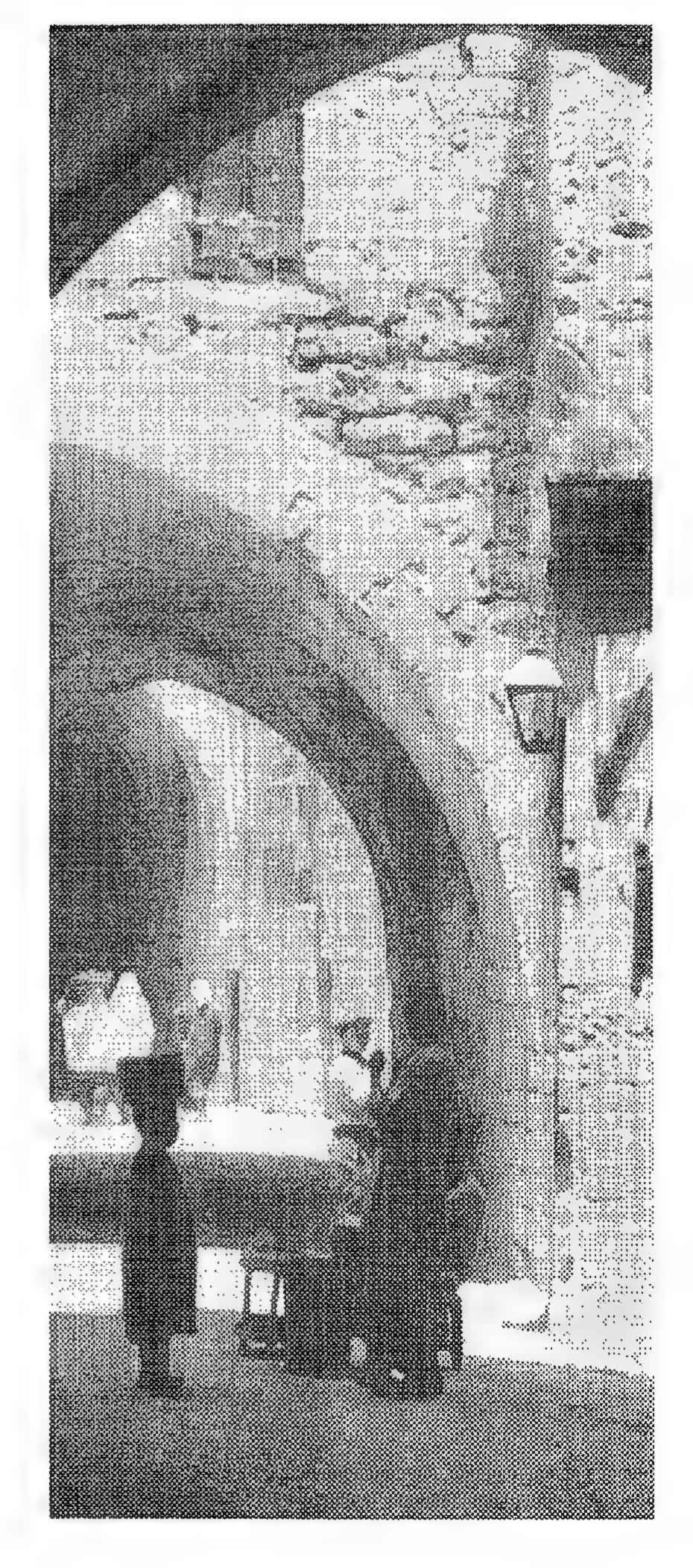

مخطط السور لأوروسالم فقد كانت المدينة تبعد قرابة . . ٣٠ جنوب سور الحرم الشريف الحالي المطل على جبل الظهور.

احتل الملك داود عاصمة اليبوسيين عام ١٠٠٠ ق.م. تقريباً، ويعتقد بأن داود احتل القلعة أولا التي كانت منفصلة عن المدينة، ثم استسلمت له المدينة. وقد أطلق على المدينة بعد ذلك اسم أورشاليم، وقد حافظ المحتلون الحدد للمدينة على أهلها وعلى جهازها الإدراي المتطور، كما أخذ الملك سليمان الكثير من الطقوس اليبوسية في كهنوت الهيكل (١١). وأقام الملك سليمان الهيكل في المنطقة الفاصلة بين السور الحنوبي للحرم الشريف والسور الشمالي للمدينة اليبوسية. وتعيد كاثلين كينون سبب عدم العثور على بقايا الهيكل إلى تدميره على يد البابليين وإعادة استخدام بقاياه في بناء الهيكل الحديد زمن هيرودوس بعد ما يزيد على ٥٥٠ عاما من هدمه.

انقسمت مملكة الملك سليمان بعد وفاته في ٩ ٢ ٩ ق.م.، نتيجة الخلافات بين القبائل التي اعتنقت الديانة اليهودية، إلى مملكة إسرائيل في شمال المناطق الجبلية الفلسطينية الوسطى، ومملكة يهودا وعاصمتها أورشاليم، في جبال القدس والخليل. وقد تعايشت كما هو معروف في هذه الفترة عدة ممالك في حدود فلسطين الحالية وما حولها وهي مملكة الفلستيين وهم الذين اشتق اسم فلسطين منهم، وكانت مملكتهم ممتدة على المناطق الساحلية لفلسطين وفي الغور الشمالي، ومملكة الأدوميين والمؤابيين في المناطق الجنوبية لفلسطين والأردن، والعمونيون والآراميون والفينيقيون في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية.

وعاشت فلسطين في فترة الممالك هذه عصر الاجتياحات من الغرب، من قبل الفراعنة الراغبين في

مد نفوذهم، وكذلك من الشرق من بلاد ما بين النهرين (الأشوريين والبابليين)، وقد كان الفراعنة وحكام ما بين النهرين بشكل عامل يحافظون على الممالك المتواجدة وحكامها، شرط إعلان الولاء ودفع الضرائب، ولما كانوا يتعرضون إلى مقاومة شديدة كانوا يدمرون تلك الممالك ويسبون أهلها، وهذا ما حدث لمملكة إسراثيل التي أزيلت على يد الملك الأشوري شليمانصر الخامس عام ٧٢٤ ق.م.، وكذلك لمملكة يهودا على يد الملك البابلي نبوخذ نصر الثاني عام ٥٨٦ ق.م. دخلت فلسطين عهد الامبراطوريات بدءا بالعهد اليوناني، عندما احتل الإسكندر المقدوني القدس عام ٣٣٣ ق.م.، الذي استمر في العهد الروماني أيضا عندما احتل القائد الروماني بومبي القدس عام ٢٥ ق.م.، حيث أزيلت في عهد الإمبراطوريات الممالك المحلية، واستقرت الجيوش الأجنبية في البلاد التي أديرت من قبل حكام هم من أبناء تلك الإمبراطوريات بالأساس. وقد شهدت القدس في هذه المرحلة، فترات تقدم كانت أعظمها فترة الحاكم الروماني (الأدومي الأصل) هيرودس الباني العظيم (٣٧ ق.م. - ٤ ق.م) الذي امتدت القدس في عصره لتصل إلى عشرة أضعاف ما كانت عليه زمن الملك سليمان (حوالي ٧٠٠ دونم)، ومن أهم ما قام بإنشائه القلعة وهيكل العبادة لليهود وآخر للروم. إلا أن القائد الروماني تيطس وإثر ثورة أهل المدينة على الرومان احتل المدينة عام ٧٠ م وحرق الهيكل اليهودي. أما القائد الروماني هدريان، الذي عرف عنه توجهه لبناء المدن والطرق، التي تساعد في تطوير أطراف الإمبراطورية وإحكام القبضة عليها، فقد قام إثر مقاومة سكان مدينة أورشاليم لمخططات بناء مدينة جديدة باحتلالها وتدميرها، وأمر بإقامة مدينة جديدة بمواصفات رومانية سميت إيليا كابيتولينا،

ومعناها مركز الشمس. وقد منع اليهود من الإقامة فيها. وقد استمر هذا المنع ساريا حتى الفتح العربي الإسلامي، حبث خفضت قوانين المنع اولا، ثم غض النظر عنها، خصوصا أيام صلاح الدين الأيوبي، وبعد خروج العرب ومعهم اليهود من إسبانيا والبرتغال في ١٤٩٢ - ١٤٩٥.

أما المدن الفلسطينية التي أقامها الرومان في فلسطين تحت تأثير هدريان وفي نفس الحقبة مع القدس فقد كانت صفورية، واللد، وبيت جبرين، وعمواس، ونابلس. وقد شكلت بمجموعها قاعدة لتطور المنطقة عامة وتعاظم دور المدينة في تحقيق هذا التقدم ومن بينها مدينة إيليا كابيتولينا.

وفي القرون الثلاثة الأخيرة من الحكم الروماني، حدث

تطور مهم أثرعلي حياة المدينة، ألا وهو اعتماد الديانة المسيحية عام ٣٢٥، ديانة رسمية للإمبراطورية الرومانية على يد الإمبراطور قسطنطين، وقدوم والدته القديسة هيلانة إلى فلسطين، والعمل على إقامة الكنائس وتعمير المواقع المرتبطة بحياة السيد المسيح، وقد نالت بطبيعة الحال مدينة القدس نصيب الأسد، خصوصا عندما تم بناء كنيسة القيامة حيث تحولت القدس إلى مركز يستقطب اهتمام العالم المسيحى، مما كان له أثره الكبير على حياة وتطور المدينة في القرون التالية. إلا أن التطور الأهم في حياة المدينة من وجهة نظرنا، والذي لا يزال يصبغ المدينة بسمته طوال القرون الأربعة عشر الأخيرة، فقد كان دخول عمر بن الخطاب عام ٦٣٦م المدينة سلما، وبالتالي دخولها في العهد الجديد، العهد العربي الإسلامي. فقد غدت اللغة والثقافة السائدة فني المدينة هي اللغة العربية والثقافة الإسلامية التي تركت بصماتها الواضحة على العادات والتقاليد والقوانين والإدارة والعمران. وقد استمر العرب في البداية في

استخدام الاسم الروماني للمدينة، مع قليل من التحريف حتى يلائم اللسان العربي، حيث اطلق عليها اسم إيلياء وقد بدأ في نفس الوقت استخدام تسمية بيت المقدس واسم القدس الشريف والقدس، ومع الزمن أصبح الاسم الأخير الأكثر تداولا.

## العمران في القدس حتى ١٥٠٠م

نمت القدس وتطورت ما بين ١٣٩م - ١٨٥٠، داخل الأسوار بشكل رئيسي، بمعنى أن الأسوار والمحاور الرئيسية وأنظمة المياه والمحاري تطابق بشكل كبير المدينة الرومانية التي أقامها الإمبراطور هدريان(١٢). حيث كان يتم في كل عهد أو مرحلة ترميم هذه المعالم الأساسية للمدينة. أما أشكال العمران الأخرى فقد كان يطرأ عليها تغيير كبير من حيث التدمير وإعادة البناء. وعليه فإن مباني القدس القديمة مبنية بعضها على البعض الآخر وكذلك شوارعها، فالمدينة عبر تاريخها داخل الأسوار شهدت زلازل مدمرة أهمها في الأعوام ٧٤٧م، و٩١٠١م، و٩٦٠١م. وقد شهدت في الفترة الواقعة بين ٧٠٧م، و٩١٠١م، و٣٦٠م معازك وحروباً طاحنة وصل عددها إلى ستة، جرت معظمها أثناء حملات الفرنجة.

أما في العهدين المملوكي (١٥١٧-١٥١٧) والعثماني في (١٥١٧-١٥١٧) فقد شهدت المدينة استقرارا عاما بشكل نسبي، ومن ثم فإن من الطبيعي أن تكون الصبغة السائدة للعمران في البلدة القديمة هي من العمران المملوكي والعثماني، مضافا إليها مجموعة من المعالم العمرانية الدينية والروحية التي تم ترميمها باستمرار والحفاظ عليها لارتباطها بالحياة الروحية لسكان المدينة وأتباع الديانات السماوية في العالم. (انظر خارطة - القدس - البلدة القديمة ١٨٥٠).

أ. من أهم المعالم العمرانية منذ العهد الروماني والبيزنطي يمكن الإشارة إلى كنيسة القيامة التي أقيمت ما بين ٣٢٨-٣٣٥م، والتي أعيد بناؤها ورممت عدة مرات منذ قيامها. وكذلك دير وبطريركية الروم الأرثوذكس اللذان أقيما عام ٩٤م، ودير وكنيسة يوحنا المعمدان القائم منذ ٥٤م، ودير البنات القائم منذ ٩٥م(١٣). أما كنيسة القديسة حنة فهي مقامة منذ ٥٣م، إلا أنها حرقت عام ٢١٤م من قبل الفرس وأعاد بناؤها الفرنجة عام ٩٩،١م(١٤).

ب. العمران الأموي: مع ازدهار الخلافة الإسلامية قام الخليفة

عبد الملك بن مروان بإيلاء أهمية خاصة للقدس، القريبة من عاصمة ملكه في دمشق، فأمر بإقامة الدرة المعمارية قبة الصخرة التي استمر بناؤها ما بين ١٨٥- ٢٩١م والتي تعرضت خلال القرون الثلاثة عشر الماضية إلى العديد من عمليات الترميم بسبب تعرضها إلى الزلازل وآثار الزمن، كما أمر عبد الملك ومن بعده الوليد بن عبد الملك بإقامة الدرة المعمارية الأخرى في القدس المسجد الأقصى ما بين ٢٩٣-٥٠م وهو بدوره تعرض للعديد من عمليات إعادة البناء والترميم.

ومن المباني الأموية قبة السلسلة الملاصقة لقبة الصخرة والتي اقيمت عام ٢٩٢م(١٥). وقد تم العثور خلال التنقيب في المنطقة الحنوبية الشرقية للحرم ما بين ١٩٧٨-١٩٧٧ على قصور أموية أقيمت في زمن الوليد بن عبد الملك ومن بينها دار الإمارة(١٦).

ومن العصر العباسي، لا تزال قائمة في ساحة الحرم البائكتان الشرقية والجنوبية اللتان أقيمتا في القرن العاشر الميلادي. أما البائكتان الغربية والجنوبية الشرقية فأقيمتا في العهد الفاطمي، الأولى عام ٢٥٩م والثانية عام ٢٠٢٧م.

ومن عهد الفونجة (١٠٩٩ - ١٠٧٨) لا زال قائما ومنذ الحركة العمرانية التي تلت دمار الاحتلال، دير مار يعقوب، وبطريركية الروم، ودير الحبش وغيرها. الروم، ودير الزيتونة، وبطريركية الأقباط، ودير الحبش وغيرها. ومن العهد الأيوبي (١١٨٧ - ١٢٥٣) لا تزال قائمة محموعة القباب في ساحة الحرم وباب السلسلة وباب السكينة والرواق الشمالي والمطهرة في الحرم أيضا. أما خارج الحرم فلا زالت قائمة المحانقاة الصلاحية والزاوية المحنتية والمدرسة البدرية والمعظمية والبيمارستان.

أما العهد المملوكي (١٥١٦-١٥١٦) فهو الذي يشكل معماره الفني القدس داخل الأسوار، فقد شهد العهد المملوكي ازدهار المعمار في العديد من المدن كحلب ودمشق والقاهرة. وفيما

يتعلق بالقدس فإن العهد الذهبي في إعمارها كان على يد والي الشام سيف الدين تنكز الناصري (١٢٩٣ - ١٣٤١) زمن السلطان محمد بن قلاوون، وكذلك في زمن السلطان قيتباي السلطان معمد بن قلاوون، وكذلك في زمن السلطان قيتباي (١٤٦٧ - ١٤٩٥) الذي عاش في القدس لسنوات عدة.

أما أهم المعالم العمرانية المملوكية التي ما زالت قائمة فهي:

أ. في ساحة الحرم - المآذن الأربعة (الفخرية والغوانمة وباب السباط وباب السلسلة). وكذلك الرواق الغربي والبوائك الشمالية والشمالية والشمالية والجنوبية والمختوبية الغربية.

ب. أخذت الحارات حول الحرم شكلها في ذلك العهد، وقد سميت هذه الأحياء وفق الطوائف والعائلات التي تقيم بها، وكذلك الشوارع العرضية والطولية. وقد بلغ عدد الأحياء السكنية زمن المماليك في البلدة القديمة قرابة ٣٣ حيا(١٧).

ج. كما رافق النهضة العمرانية إنشاء العديد من الأسواق التي وصل تعدادها ١٣ سوقا، أهمها القطائين والعطارين والصاغة وخان الزيت والخضر وخان السلطان، كما أحصي فيها ١٤ خانا و١٣ حماما، من اهمها حماما العين والشفا اللذان ما زالا قائمين(١٨).

د. اعتبرت القدس في العهد المملوكي مركزا علميا مهما، حيث أحصي فيها قرابة ٢٠ مدرسة ورابطة وخانقاه، مورست فيها الحياة الفكرية (١٩). ومن أهم هذه المدارس الحاولية (العمرية اليوم)، والتنكزية، وإسلامية، والكاملية، والأشرفية (مكتبة الأقصى اليوم).

اما في المرحلة الاولى من العهد العثماني (١٥١٧-١٥٥٠) فقد تشكلت ملامح القدس الأخيرة، وأهم ما قام به العثمانيون بناء سور القدس، وتأمين القدس بالمياه (١٥٣٧-١٠٤٠) عبر مشروع ترميم قناة السبيل الممتدة من برك سليمان قرب قرية إرطاس – جنوب بيت لحم، إلى خارج اسوار القدس حتى بركة السلطان. وكذلك مد قنوات من هذه البركة خارج السور إلى داخل المدينة، وما تبع ذلك من إقامة سبل للماء.

كما لا تزال قائمة من العهد العثماني مساجد المئذنة الحمراء، والقلعة، والشوربجي، والمولوية، والقيمري. وكذلك تكية خاصكي زوجة سليمان القانوني، والزاوية الأفغانية، والنقشبندية،

ورباط بايرام حاويش (دار الأيتام حاليا).

وقد أقيم ايضا في هذا العهد ديرا اللاتين والعدس، وبطركية الروم الكاثوليك، ودير راهبات مار يوسف.

كما تم تحديد وترميم العديد من الأسواق وإضافة المباني التجارية بحيث أحصى الرحالة التركي أولياء حلبي في القدس عام ١٦٧٠م حوالي ٢٠٤٥ دكانا(٢٠).

سور القدس: يعد سور القدس من أهم ملامح المدينة، وقد جدد إقامته وأعاد بناء أجزاء كبيرة منه السلطان سليمان القانوني ما بين ١٥٣٦ – ١٥٤٠م. والسور الحالي يتطابق تقريبا مع السور الذي أحاط بالمدينة عام ١٣٩م.

تعرض سور القدس ما قبل سليمان القانوني إلى الهدم الجزئي وإعادة البناء والترميم عدة مرات طوال التاريخ. وكانت المرة الأولى التي تضررت فيها الأسوار بشكل كبير عند احتلال الفرنجة للقدس عام ٩٩،١، ثم أعادوا بناءه. كذلك كان الحال عندما أحتل صلاح الدين الأيوبي المدينة عام ١١٨٧. إلا ان السور دمر تماما على يد الملك الأيوبي المعظم عيسى عام ١٢١٩، خشية أن يتحصن الفرنجة القادمون بالمدينة. والذين اقاموا بعد دخولهم المدينة القلعة من جديد، أما الملك الصالح نجم الدين أيوب فقد أقام جزءا من السور، وكذلك فعل المماليك الذين رمموا القلعة، وبقي الحال على ذلك حتى خاء القانوني وبناه كاملا.

ويصل طول السور بأضلاعه الأربعة ٣٦٦٦ مترا، وأطول هذه الأضلاع السور الشمالي ١١٩٧,٨ مترا، وأما السورالجنوبي قطوله ٩٨٩م، والسور الشرقي ٤,٣٩٩م، وأقصر الأضلاع السور الغربي ٦٣٥,٨ مترا، أما ارتفاع السور فيتراوح بين ١١,٦-٢،٢م، وتصل مساحة البلدة القديمة داخل الأسوار ٨٧١ دونما، أي أقل من كيلومتر مربع واحد.

في السور أحد عشر بابا، سبعة منها مفتوحة هي باب السباط في السور الشرقي، وأبواب الساهرة والعمود والحديد في السور الشمالي، وباب الخليل في السور الغربي، وبابا النبي داود والمغاربة في السور الجنوبي، وهناك أربعة أبواب مغلقة في السور هي الثلاثي والمزدوج والمنفرد التي تقع في الطرف الغربي من السور المحتوبي (في سور الحرم) ويعتقد أنها مغلقة منذ عهد عمر بن الخطاب لحماية الحرم الشريف. والباب

الرابع المغلق هو باب الرحمة في السور الشرقي ويعتقد أنه مغلق منذ عهد صلاح الدين الأيوبي وليس زمن سليمان القانوني، حيث كان مغلقا عام ٥٩٤١(٢١).

هذا وقد أجري في سور القانوني تعديلات في نهاية القرن التاسع عشر، الأول وهو فتح باب الحديد عام ١٨٨٩، لتسهيل

الاتصال بين سكان البلدة القديمة ومجمع النوتردام الذي أقيم بالجوار، وخصوصا المستشفى. والتعديل الثاني عام ١٨٩٧ بفتح ثغره في باب الخليل لإتاحة الفرصة لعربة الإمبراطور الألماني ويلهلم الثاني للدخول عند زيارته البلدة القديمة.

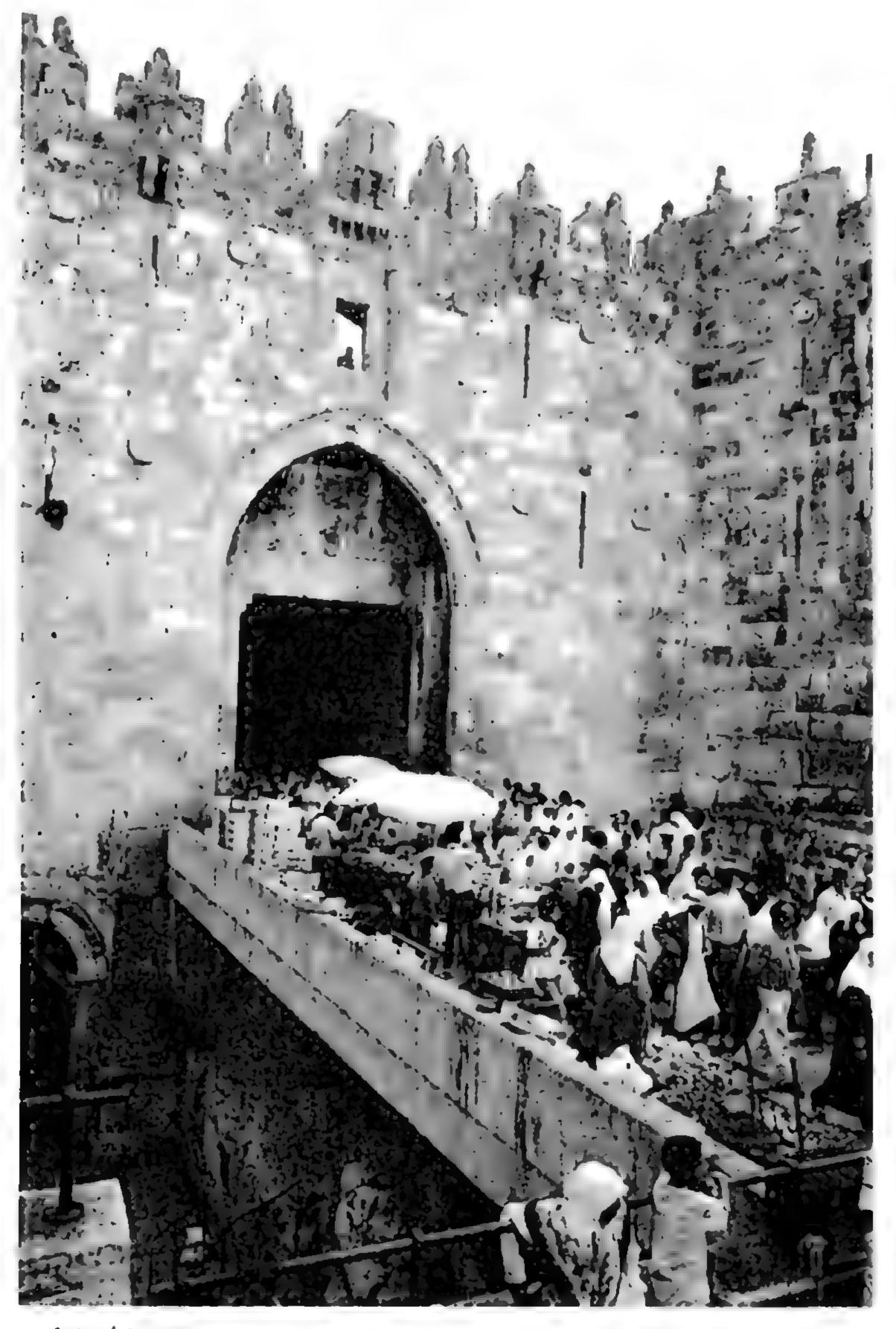

نصوير ابطو مراردة باب العمود- في اسفل الصورة تبدو القدس الرومانية وباب العامود في ايليا كابيتولينا- ١٩٩٧.



# السكان في القدس حتى عام ١٨٥٠م

تبقى المعطيات الإحصائية عن عدد سكان القدس وفلسطين، قبل بدء العهد العثماني، هي تقديرية وتستند إلى اجتهادات وتقديرات الرحالة والباحثين، ومدى هيمنة الأيديولوجية على الموضوعية لديهم. أما المعطيات الإحصائية العثمانية، فهي في اعتقادنا، وإن لم تكن تعدادا عاما للسكان، الأقرب للموضوعية، حيث إن الدولة كانت معنية بسحلاتها المدنية وتحديثها من أجل متابعة قضايا جمع الضرائب والخدمة في الحيش.

ومن الطبيعي أن يعتمد عدد سكان مدينة القدس على الظروف السياسية والاقتصادية في المرحلة المعينة التي كانت تمر بها المنطقة، ويمكن بشكل عام الإشارة إلى أن عدد سكان القدس في فترات إزدهارها، داخل الأسوار كان يتراوح بين ٢٠-٠٤ ألفا، أما في فترات الدمار والإضطربات والاحتلال، فقد كان هذا العدد يتراجع إلى بضعة آلاف.

وعليه وبالإعتماد على أرقام الرحالة الفارسي المعروف ناصر خسرو الذي زار المدينة عام ٤٧ ، ١م، يمكن الإشارة إلى أن عدد سكان مدينة القدس قبل احتلال الفرنجة لها قد وصل إلى ٢٠ الفا. (٢٢)

وعند دخول الفرنجة إلى القدس عام ٩٩، ١٩، حدثت مذبحة رهيبة ندر أن عرف شبيها لها في التاريخ (٢٣) حيث تراوحت تقديرات من ذبح ما بين ٤٠ ألفا إلى ٧٠ ألفا. ويأتي هذا العدد المضاعف من السكان إلى لجوء الآلاف من خارج القدس إلى المدينة للدفاع عنها أولا، ولتحنب ويلات المعارك خارج الأسوار. إلا أن الاستقرار عاد للقدس بعد نصف قرن من المذبحة وسمح للعرب بالعودة إليها، بعد أن اقتصر السكن فيها على الفرنجة، مما رفع عدد سكان مدينة القدس في منتصف القرن الثاني عشر للميلادي إلى ٣٠ الفا(٢٤). إلا أن العقود الثمانية التالية من حروب حول القدس بين المسلمين والفرنحة أدت إلى أن ينخفض عدد سكان المدينة عام ١٢٣٤ إلى ٥ آلاف تقريبا(٢٥).

أما العصر المملوكي فقد شهد أزهى مراحل التطور للمدينة في النواحي العمرانية والتحارية والعلمية، مما رفع عدد السكان حينها إلى ٤٠ ألفا(٢٦). إلا أن انتشار وباء الطاعون بعد عام ١٣٥٠م في العالم وفي فلسطين وتكرره كل عقد أو اثنين اوصل عدد سكان المدينة عام ١٥٣٣ إلى ١٥٥٥ (٢٧).

لم يصل عدد سكان القدس في العهد العثماني، حتى ١٨٥٠، إلى تلك الأرقام المرتفعة التي عرفتها إبان العهد المملوكي، بالرغم من الاستقرار السياسي الذي شهدته القدس، وذلك بتأثير وباء الطاعون الذي لم يحتف من المنطقة إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، يضاف إليها ضعف الأوضاع الاقتصادية خصوصا في القرنين السابع والثامن عشر. من الأرقام المعتمدة لعدد السكان في هذه المرحلة، تحدر الإشارة إلى الرقم الذي أورده د. كمال عبد الفتاح ود. وولف هتروت في مؤلفهما المرجع والمستند إلى الإحصاءات العثمانية، ألا وهو ٨٤٣١ قردا عام ١٩٩٦م (٢٨) وكذلك إلى الرقم الوارد في دفتر النفوس لتعداد ١٨٤٩م لرعايا الباب العالى الذي أشار إلى أن عدد سكان القدس وصل في ذلك العام إلى ١٦٨٢ (٢٩). أما حول الأصول السكانية للقدس، فقد كان العنصر المحلي (عربي الجذور) هو السائد ما بين ١٣٩-١٨٥٠م. حيث كان التواجد اليوناني والروماني والفرنجة يتقلص بعد زوال الفترة التي حكموا فيها. وفيما يتعلق باليهود فقد ظلوا أقلية في القدس بعد منعهم من الإقامة فيها حتى الخروج من الأندلس، حيث سمح المماليك ثم العثمانيون لهم الإقامة بالقدس. ففي عام ١١٧١م أحصي في القدس ٣ عائلات يهودية (٣٠) وفي العام ١٢٦٧ عائلتان فقط(٣١)، أما في ١٥٧٢ فقد ارتفع العدد إلى ١١٥ عائلة (٥٧٥ فردا)(٣٢) وفي تعداد ١٨٤٩ وصلوا إلى ١٧٩٠ فردا أو ما يعادل ١٥,٣٪ من مجموع سكان القدس.

## القدس ١٩١٤ - ١١٩١م

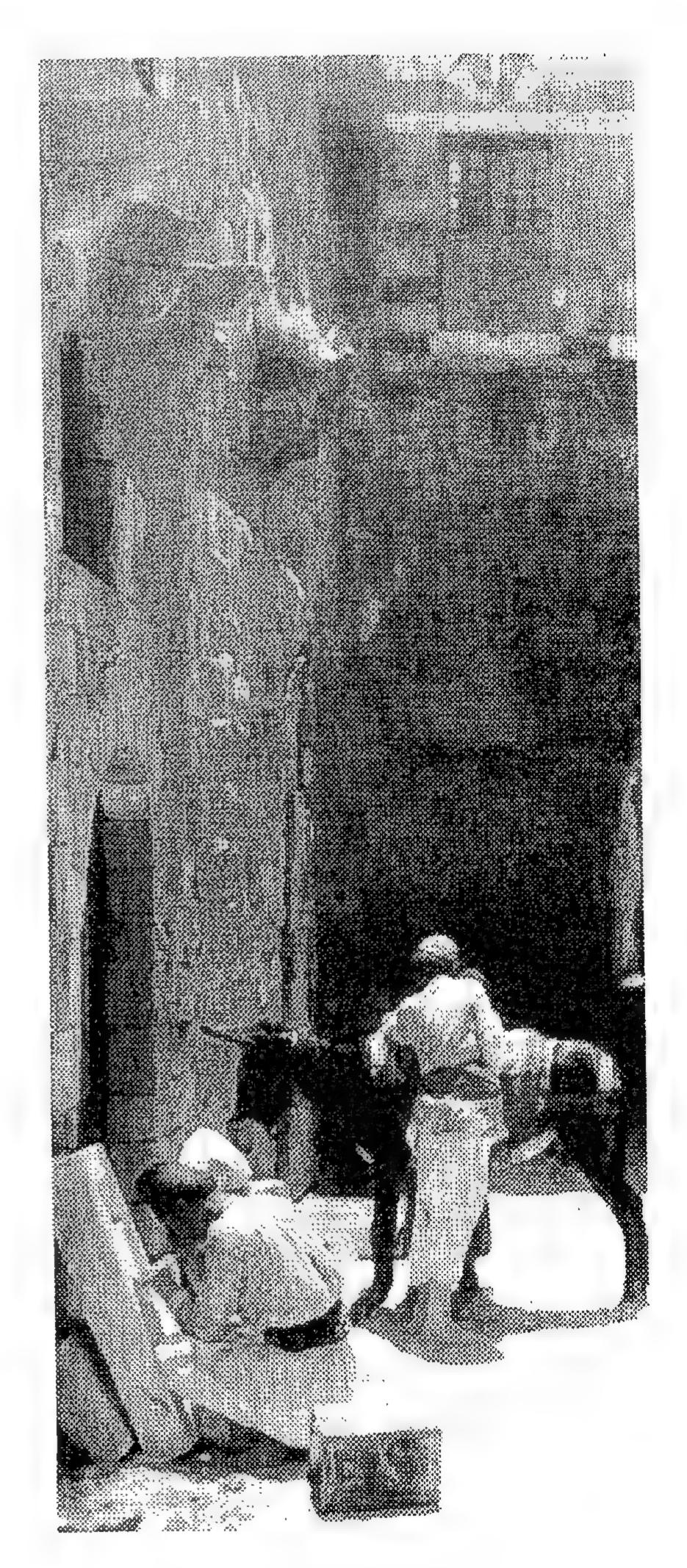

شهدت المدينة في هذه المرحلة، كجزء من فلسطين، تطورات وأحداثاً مهمة أسهمت كثيرا في تغيير العديد من ملامحها، وقد ارتبطت هذه التغيرات بالعديد من العوامل هي:

الإصلاحات العثمانية (التنظيمات): دعت الحاجة إلى الإصلاح والخروج من الوضع المتأخر الذي وصلت إليه الدولة العثمانية، المتنورين من قياداتها للعمل على إصدار العديد من التنظيمات، من قبل حكومة الباب العالي، في النصف الثاني للقرن التاسع عشر، بهدف الإصلاح والتغيير في أنظمة الأراضي والضرائب والإدارة. وقد وجهت هذه الإصلاحات في بلاد الشام من أحل إحكام القبضة العثمانية عليها، بعد الحملة المصرية الفاشلة. فازداد الاعتماد على كفاءات أبناء البلاد المحلية في المناصب الإدارية والتنفيذية، وكذلك منحت حقوق أوسع للطوائف غير الإسلامية المحلية. ولما قامت الثورة في تركيا عام ١٩٠٨ المحلية. ولما قامت الثورة في تركيا عام ١٩٠٨ أطراف الأمبراطورية.

الإعلان عن سنجق القدس منذ عام ١٩٧٤(١)
 سنجقا مستقلا عن ولاية الشام، بحيث يتبع مباشرة للإدارة في العاصمة إستنبول وقد أسهم هذا القرار في:

أ. تحديد الملامح المستقبلية لفلسطين، حيث سيشكل مع سنجقي نابلس وعكا فلسطين في عهد الانتداب.

ب. احتلت مدينة القدس الصبغة المركزية في السنجق كأكبر وأهم مدينة فيه.

ج. استمدت العائلات الكبرى العربية في المدينة، من هذا الوضع للسنجق وللقدس، نفوذا أخذ بالازدياد والانتشار خارج حدود المدينة، بحكم احتلال أبنائها للمناصب الإدارية والدينية المهمة التي أولتها اليهم الدولة العثمانية بهدف ضمان ولائهم، وهذا زاد بدوره من اعتماد المركز العثماني على تلك العائلات.

٣. تشكيل بلدية القدس: تم في عام ١٨٦٣ تأسيس بلدية القدس، وبذلك كانت القدس المدينة الثانية بعد العاصمة إستنبول، التي تحظي بهذه الخطوة(٢). وقد أسهمت هذه الخطوة بتطوير المدينة بنواحيها العمرانية والتجارية والاقتصادية والتعليمية، حيث أعطى قانون البلديات لعام ١٨٧٨ صلاحيات للبلدية من حيث: مراقبة حركة البناء، وتنظيم الشوارع، ومد الأنابيب للمياه، والإضاءة، والحفاظ على النظافة، والإشراف على الأسواق، ومراقبة شؤون الصحة، والمدارس والمؤسسات الإجتماعية والملاهي. كما تم تأمين مصادر دخل للبلدية عبر الضرائب والرسوم والتبرعات وإسهام السلطة المركزية. مما حول مجلس البلدية من هيئة ذات سلطة محدودة لم تتجاوز وارداتها ٥٠٠ ليرة تركية إلى مؤسسة مهمة وصل حجم وارداتها عام ١٩١٤ إلى ١١٢١٦ ليرة تركية، كما ارتفع حجم مصروفاتها من ١٣٨٣ ليرة عام ١٨٧٧ إلى ٩٧٨٧ عام ١٩١٤ (٣). وقد تولى رئاسة بلدية القدس العديد من أبناء العائلات المقدسية العربية، والذين أولوا تطور المدينة أهمية كبيرة، ويمكن في هذا الصدد الإشارة إلى دور السيد يوسف رضا الخالدي البارز، حيث شغل منصب رئيس البلدية لمدة ٩ سنوات متفرقة ابتداء من عام ١٨٧٤ (٤).

٤. إقامة طرق المواصلات: شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر تطورا لوسائل المواصلات في فلسطين، ناتج بالأساس عن افتتاح قناة السويس عام ١٨٦٩، والذي أعطى دفعة كبيرة لحركة البواخر بين الموانيء الأوروبية ويافا وعكا، وزاد من تدفق الحجاج إلى القدس، ودفع إلى نمو الحركة التجارية مع أوروبا، وهذا بدوره أدى إلى تطور وسائل المواصلات المحلية، وتحول القدس بحكم أهميتها إلى عقدة مواصلات مركزية في فلسطين.وقد تم في هذا المجال إنجاز طريق القدس - يافا المعبد عام ١٨٧٠، كشريان رئيسي يصل الساحل بالمناطق الداخلية. وقد وصل عدد العربات العاملة على هذا الخط عام ١٨٨٥ إلى ٥٠ عربة، واستغرقت الرحلة عليه ما بين ١٨-١٥ ساعة (٥). ثم أنجز طريق القدس - أريحا - شرق الأردن عام ١٨٨٢ وطريق القدس - بيت لحم - الخليل عام ١٨٨٩ وطريق القدس - نابلس عام ١٩٠٧. وبحكم تطور مدينة القدس خارج الأسوار، في هذه الفترة، ثم تطوير وتعبيد الشوارع الواصلة بين البلدة القديمة والجديدة، وقد أنيرت شوارع البلدة القديمة وشارع يافا بمصابيح كاز ثابتة عام ١٩٠٥، أما أول شارع عبد بالأسفلت فقد كان شارع يافا وقد تم ذلك عام ١٩١٠ (٦).

كما أنشى في هذه الفترة شريان المواصلات الرئيسي، ألا وهو خط سكة الحديد القدس – يافا، الذي أنجز عام ١٨٩٢. وقد شكل هذا الخط وسيلة وصل الساحل بالداخل، كما تم عبره تأمين خدمات نقل البضائع والركاب للأردن وسوريا والعراق. وقد استطاع الخط بحكم سرعته استغرقت الرحلة بالقطار عماعات تقريبا، وكذلك بطاقته العالية على نقل البضائع أن يتحول إلى الوسيلة الأهم في النقل. وقد زاد ذلك من مركزية مدينة القدس مما أثر إيحابيا

على النمو العمراني والسكاني فيها.

د. زيادة الاهتمام والتغلغل الأوروبي في المنطقة: مع تدهور أوضاع الإمبراطورية العثمانية ازدادات الأطماع الأوروبية في وراثة التركة العثمانية، وبالتالي ازدادت الضغوط الأوروبية على الدولة العثمانية وحصولها على الامتيازات العديدة، منها قانون تملك الأجانب للأراضي الذي صدرعام ١٨٧٦، والتمتع بامتياز حماية رعايا الطوائف غير المسلمة (قامت فرنسا برعاية الكاثوليك، وروسيا الأرثوذكس، وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة حمت الرعايا البروتستانت واليهود)، بالإضافة إلى حماية رعايا الدول الأجنبية في الإمبراطورية العثمانية، كما تم السماح منذ عام إليها ثانيا.

وقد كانت القدس بحكم موقعها المركزي والمهم العنوان الذي سعت كل دولة أوروبية إلى ترجمة نفوذها في المنطقة من خلاله، فأقيمت فيها القنصليات التي لعبت دورا كبيرا في حياة المدينة، من حيث التملك وحماية الرعايا وبناء الكنائس والمدارس والمستشفيات والتدخل في شؤون سكان المدينة، وإيجاد الركائز لها، ومحاولة بث الدسائس بين الطوائف(٧). أول قنصلية أجنبية أقيمت في القدس كانت بريطانية وذلك عام ١٨٣٨، ثم تلتها القنصلية البروسية عام ١٨٤٢، فالفرنسية عام ١٨٤٣، فقنصلية الولايات المتحدة عام ١٨٤٤، فالنمساوية عام ١٨٤٧، فقنصلية سردينا عام ١٨٦٠، فاليونانية عام ١٨٦٢، فالإيطالية عام ١٨٧٢م فالإيرانية عام ١٨٨٦م. أما الروسية فأقيمت عام ١٨٨٨م، ذلك أن روسيا اكتفت في البداية بقنصليتها المقامة في يافا، مع ممارسة نشاطها عبر المجمع الروسي (المسكوبية) الذي أقيم عام ١٨٥٨ خارج الأسوار، وكان يضم

أيضا بيتا للقنصل الروسي(٨).

٦. الهجرة اليهودية: دخل العامل الصهبوني في هذه المرحلة بقوة، بعد التبلور النهائي داخل الحركة الصهبونية لإقامة الوطن القومي في فلسطين. وقد تم في هذا المجال التقاء في الأهداف بين الحركة الصهبونية والدول الأوروبية، وخاصة بريطانيا، التي كانت تركز على حماية طرق المواصلات - قناة السويس - وزيادة نفوذها في المنطقة. كتب اللورد شافستيوري الى اللورد بالمرستون وزير خارجية بريطانيا بتاريخ ٢٢/٩/١٠ إذا ما بحثنا مسألة عودة اليهود لبناء فلسطين واستبطانه، فإننا ستكتشف بأن تلك أرخص الطرق وأسلمها لتأمين كل ما هو ضروري لهذه المنطقة (٩) وبالتالي نصت تعليمات الوزير البريطاني لأول دبلوماسي بريطاني في القدس النائب القنصل يونغ بأن يولي السكان اليهود عناية انائب القنصل يونغ بأن يولي السكان اليهود عناية حاصة وأن يمنحهم حماية شاملة (١٠).

وبالفعل لاقت الأهداف الصهيونية في الهجرة إلى فلسطين واستملاك الأراضي فيها، كل الرعاية وأساليب الدفاع عنها، عبر الضغوطات المستمرة على الدولة العثمانية لتسهيل تحقيق هذه الأهداف. فالقانون العثماني الذي صدر عام ١٨٨٧م والذي منع المهاجرين اليهود من السكن في القدس ألغي في عام ١٨٨٨م، حيث سمح لهم بالسكن بشكل إفرادي. أما القانون الصادر عام ١٨٩٢ الذي يمنع بيع أراضي الدولة لليهود فقد ألغي عام ١٨٩٧م. هذا وقد بلغ حجم من تمتع من اليهود بحماية عشر قنصليات أجنبية في القدس عام ١٨٩٩ إلى بحماية عشر قنصليات أجنبية في القدس عام ١٨٩٩ إلى

## العمران في القدس ١٨٥٠ – ١٩١٤م

أثرت العوامل التي أشرنا اليها سابقا على التطور العمراني في القدس بشكل واضح، خاصة الإنتقال إلى البناء خارج الأسوار، فإذا كان الاستيطان البشري خارج الاسوار حتى منتصف القرن فإذا كان الاستيطان البشري المحيطة بالقدس، فإن هذه المرحلة شهدت بداية البناء ذي الطابع المدني، والذي وضع اللبنات الأولى لتشكل مدينة القدس الحديدة التي عرفناها فيما بعد. أما فيما يتعلق بالبناء القروي، خاصة تلك القرى التي اصبحت في عداد القدس اليوم (داخل حدود بلدية القدس) فهو قديم، وقد قدر عدد سكان قرى لفتا وبيت صفافا والطور وام طوبى وسلوان وشرفات والنبي صموئيل وشعفاط والثوري والعيسوية ودير ياسين والمائحة وعين كارم، عام ٩٦ ١٠٠ بحوالي ٥٠٠٠ انسان (١٢) وهو ما عادل في حينه ٢٠٠٤ من سكان القدس، وقد وصل عدد هؤلاء على اعتاب الحرب العالمية الأولى قرابة وقد وصل عدد هؤلاء على اعتاب الحرب العالمية الأولى قرابة

#### العمران داخل البلدة القديمة

سبق وأن أشرنا إلى أن الملامح الرئيسية للبلدة القديمة قد تشكلت في العهود الماضية، وبالتالي فإن حجم العمران الحديد في هذه الفترة، داخل البلدة القديمة كان إلى حد ما محدودا، وركز الاهتمام خصوصا بعد إقامة البلدية على حوانب تصليح وترميم البيوت، وتوسيع الشوارع، وإصلاح قنوات المياه والمحاري، وتطوير الأسواق وتزويدها بالمرافق العامة، وقد تم في عام ١٨٨٠ اخراج المسلخ والمدابغ خارج الأسوار، أما حركة البناء الحديث فقد كانت في معظمها مرتبطة بالنشاط الاوروبي المتزايد وكذلك النشاط الكنسي، الذي أصبح في هذه الفترة اكثر فعالية. وقد اقيمت في هذه الفترة العديد من الكنائس والمدارس والمتاجر، خاصة في المناطق التي كانت قائمة فيها مساحات فارغة، في حارة النصارى وباب الخليل، ومن أهم المعالم المعمارية لهذه الفترة كنيسة وبطريركية اللاتين

التي انجزت عام ١٨٦٤، وكنيسة الباسيلكا عام ١٨٥٦، ومدرسة الفرير عام ١٨٧٦، وكنيسة المخلص عام ١٨٩٨، والحي التابع لها المبنى على الطراز الالماني والهوسبيس النمساوي عام ١٨٦، ونيوجراند هوتيل عام ١٨٨، والسوق التجاري التابع للكنيسة الارثوذكسية في باب الخليل، وبرج الساعة الذي يرتفع ١٣ مترا الذي افتتح في باب الخليل عام ١٩٠٧.

وإذا كانت بوابات القدس تغلق عند آذان المغرب وتفتح مع الفحر، حيث كانت المفاتيح وفق رواية زوجة القنصل البريطاني إليزابيث فن تسلم لمتصرف المدينة (١٤)، فإن تحسن الوضع الامني وتطور البناء خارج السور أدى إلى أن تبقى هذه البوابات مفتوحة ليلا منذ السبعينيات من القرن التاسع عشر، يضاف إلى ذلك فتح باب الحديد عام ١٨٩٩، وثغرة قرب باب الخليل ١٨٩٧، وثغرة قرب باب الخليل ١٨٩٧، تمر منها العربات والسيارات.

## العمران خارج الاسوار (القدس الجديدة)

برز في هذه الفترة ولأسباب مختلفة شكلان من العمران: الاول عربي، والآخر يهودي، جاءا لتلبية اهداف واحتياجات مختلفة. فالبناء العربي كان من حيث الانتشار الافقي اوسع، بينما البناء اليهودي كان أكثر كثافة، والبيوت العربية جاءت في معظمها وخصوصا في المرحلة الاولى على شكل قصور او بيوت مستقلة، بينما كان البناء اليهودي مسطحا ملتصقا من اجل تأمين بيوت اكثر على مساحات اقل، لعدم توفر ارض كافية يملكها اليهود، ولتأمين الحماية لها. وتم البناء العربي في الأساس من اجل تلبية الحاجة في سكن اكثر عصرية، بعد ازدحام البلدة القديمة، وأقامته في البداية العديد من العائلات الثرية، بينما جاء البناء اليهودي لتلبية الحاجة لتوطين المهاجرين البحدد، ومن أجل فرض وقائع جديدة على الارض تؤثر على الوضع المستقبلي للمدينة. وكان التموين للبناء في الاحياء الوضع المستقبلي للمدينة. وكان التموين للبناء في الاحياء

العربية فرديا، بينما تم في الاحياء اليهودية على يد شركات و جمعيات، لذلك جاء البناء العربي وفق رغبات صاحب البيت، بينما كان البناء اليهودي على شكل شقق بعدد غرف أقل من أجل تسكين اكبر عدد من العائلات.

وقد برز إلى جانب هذين الطرازين من البناء، بناء آخر قامت به الكنائس والمؤسسات الأوروبية، وقد تميزت هذه المباني بضخمها بشكل عام وبتخصصها، في البناء كالكنائس والمدارس والمستشفيات، ولما كانت هذه المباني وما جذبته من حولها من مساكن عربية، تقدم بالأساس الخدمات للعرب، فإننا عند الحديث بشيء من التفصيل عن العمران، سنعتبر هذه العمران، جزءا من العمران العربي في المدينة الحديدة.

إن متابعة العمران في خارطة القدس (١٨٥٠ - ١٩١٤) تبين أن الاستبطان العربي الجديد وخارج الأسوار كان في الأساس في المناطق الشمالية على طريق نابلس، والشمالية الغربية في المنطقة الاقرب الى سوري المدينة الشمالي والغربي، وفي المنطقة الجنوبية، مع استمرار التوسع في المناطق التي كانت مأهولة سابقا شرقي وجنوب المدينة (سلوان، والطور، والثوري). أما الاستيطان اليهودي فقد تمركز في المناطق الشمالية الغربية الابعد عن اسوار المدينة. ومع أن الاتحاه العام في السكن الحديث تم على اساس قومي بسبب الأهداف المتوخاة من البناء وطبيعة ملكية الارض، فقد ظهرت هناك احياء مشتركة في المناطق التجارية وفي مناطق الاتصال بين المنطقتين. (شارع يافا، وشارع الانبياء، منطقة راتسبون، وجورة العناب، والشماعة). وهناك أحياء بدأت مختلطة ثم تحولت إلى أحياء عربية بحتة (مأمن الله، والمصرارة، وحي سعد وسعيد).

#### العمران العربي في القدس الجديدة

كانت بدايات البناء خارج السور، فيما عدا القرى التي أشرنا اليها سابقا، محصورة في القرون الوسطى بعدة زوايا هي: الزاوية الجراحية: التي اقامها الامير حسام الدين الجراحي المتوفى عام ١٠١١م(١٥)، وهي عبارة عن ساحة مكشوفة تحيط بها العديد من الغرف، وكانت تستخدم كمسحد وسكن لرؤساء الزاوية. وهي ما زالت قائمة حتى الآن، وتقع في فترتنا المدروسة

هذه بالقرب منها حيا الشيخ جراح والاميركان كولوني. الزاوية الكبكبة: أقامها علاء الدين الكبكي المتوفي عام ١٢٨٨ م (٢١)، وهي عبارة عن غرفة مربعة الشكل تغطيها قبة، وهي قائمة الآن في مقبرة مأمن الله. الزاوية الادهمية: وهي عبارة عن كهف كبير يقع اسفل مقبرة باب الساهرة، تم تحويلها في منجك الناصري، واستمرت كذلك. وأقيم الآن بقربها مسجد منجك الناصري، واستمرت كذلك. وأقيم الآن بقربها مسجد عديث هو مسجد الادهمية. ومن المباني المهمة التي كانت قائمة خارج السور، بركة السلطان، التي أقيمت على يد السلطان سليمان القانوني عام ١٩٩٩م، ثم أعيد ترميمها واعمارها على يد السلطان سليمان القانوني عام ١٤٥٠م (١٨) من أجل تحميع المياه و تزويد البلدة القديمة بها. وهي الآن مسرح إسرائيلي مكشوف، يعمل في أشهر الصيف فقط.

أما في القرنين السابع عشر والثامن عشر والنصف الاول من القرن التاسع عشر، فقد كانت البدايات عبارة عن منازل صيفية يكون السكن فيها موسميا حيث تقام في الكروم والبساتين المحيطة بالبلدة القديمة، ثم تبعتها بعض القصور الدائمة لعلية القوم. وكان اول من أقام القصور خارج السور، في القرن السابع عشر موظفان كبيران هما السلطان الناظر الذي أقام قصره في وادي الجوز، والعماوي قرب الزاوية الحراحية. ثم الشيخ محمد الخليلي الذي أقام قصرا شتويا عام ١٧١١ في باب الساهرة، قرب متحف الآثار الفلسطيني، والذي سمى فيما بعد بقصر وكرم الشيخ، وقصرا صيفيا في البقعة عام ١٧١٩(١٩)، ثم قصر آل الخطيب في وادي الجوز (كان قائما عام ١٧٣٠م)، وقصور الشهابي في منطقة جبل المشارف. وتحولت هذه البدايات في النصف الثاني للقرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين إلى حركة عمران اوسع جاءت لتلبي متطلبات وحاجات جديدة للسكان العرب. فالأوضاع الاقتصادية والأمنية في القدس أصبحت أفضل، وازدحام المدينة بسكانها غدا أشد، خصوصا بعد تحسن مستوى الخدمات الصحية واختفاء الأوبئة الفتاكة. وقد جاء البناء العربي خارج الاسوار متناسقا، بل جزءا من التوجه العام للخروج والبناء ما وراء الاسوار، حيث اقيمت المدارس والمستشفيات واماكن العبادة ثم الاسواق والمتاجر والمؤسسات الرسمية. وكانت

بداية البناء العربي مقتصرة على العائلات الفلسطينية الغنية، التي برزت وتطورت في هذه المرحلة، وبالتالي أخذت البيوت الاولى المقامة شكل القصور، ثم تطورت في سنوات تالية إلى حركة بناء عربي أوسع شملت فئات احتماعية فلسطينية اخرى، كانت قادرة على البناء. وكانت محصلة كل ذلك بروز الاحياء العربية التالية خارج الاسوار في الفترة المدروسة:

- ١. حي الشيخ جراح: شكل قصر المفتي الذي كان قائما عام ١٨٤٠ نقطة الجذب الاولى في هذا الحي، حيث أقامت بدءا من عام ١٨٩٠ عائلات النشاشيبي وجارالله والصلاحي والعارف ومراد وغوشه وآخرون بيوتا لها في هذا الحي. ويجدر بالذكر في هذا الصدد أن فندق الامبسادور يقوم حاليا مكان بيت رشيد النشاشيبي الذي أقيم في هذا الحي عام ١٨٩٠.
- حي الحسينية (الاميركان كولوني): اقيمت بيوت الحذب الاولى في هذا الحي في الثمانينيات، بيت سليم الحسيني رئيس بلدية القدس عام ١٨٨٨، ورباح الحسيني ١٨٨٥، وقد قامت الحالية الامريكية/السويدية المكونة من ٧٧ شخصا باستئجار بيت رباح الحسيني عام ١٨٩٦ وشرائه فيما بعد، واستأجروا بيتا آخر ووصلوا بينهما، ومارسوا الزراعة والتعليم والحرف، وتعايشوا مع العرب، وعملوا بالتصوير، حيث وجد في ارشيفهم ١٥ الف صورة تعتبر مرجعا للمنطقة موجودة الآن في مكتبة الكونغرس(٢٠) وقد أخذ الحي اسمهم فيما بعد، ولا زال حتى الآن. ومن اشهر البنايات في الحي بيت الشرق الذي أقامة عام ١٨٩٧ السيد عارف الحسيني.
- ٣. حي وادي الجوز: بدأ التطور في هذا الحي في عقد الثمانينيات، حيث شكلت البنايات التي أشرنا البها في المقدمة مركز الجذب، وتطور هذا الحي على اختلاف الاحياء السابقة، في بيوت ملتصقة وأقل فخامة، وقد عمل أهله بالحرف وكذلك بالتجارة والزراعة، ومن أهم العائلات التي سكنت هذا الحي أصلان والهدمي والديسي وأبو جينة.
- حي باب الساهرة: تطور هذا الحي بالقرب من اسوار البلدة القديمة، وفيما عدا قصر الشيخ، فقد بدأ البناء الحديث

- في هذا الحي منذ ١٨٦٠م وتطور حتى بداية الانتداب. ومن أشهر المعالم المعمارية التي أتيمت في هذا الحي المدرسة الرشيدية التي أقيمت عام ٢١٩٠٦م (٢١)، وتحولت بعدها إلى احدى المنارات العلمية في فلسطين.
- حي باب العمود: بدأ البناء في هذا الحي في منطقة سعد وسعيد عام ١٨٧٥، وقد تطور البناء هناك مختلطا عربيا وسعيد عام ١٨٧٥، وقد تطور البناء هناك مختلطا عربيا حي يهوديا، إلا أنه تحول إلى حي عربي صرف فيما بعد، كما أقيم في حي باب العمود العديد من المعالم العمرانية الاوروبية التي كرست في معظمها لخدمة العرب ومن اهمها مجمع الانجليكان وهو مكون من كنيسة وبيوت المسكن، ومدرسة المطران، ومكتبة تعتبر من كبريات المكتبات في القدس، وقد استمر بناء هذا المجمع من المكتبات في القدس، وقد استمر بناء هذا المجمع من بناؤها عام ١٩١٠.
- ٦. حي المصرارة: كانت بدايات البناء في هذا الحي عام ١٨٧٥، وقد تطور كحي تجاري وسكني، وكان في البداية مختلطا، ثم اصبح عربيا صرفا، حتى عام ١٩٤٨.
   ٧. حي الثوري: البناء قديم في هذا الحي، وقد كان يقطنه عام ١٩٩٦ قرابة ١٢٠ شخصا، وكان منتشرا على سفح الجبل باتجاه وادي الربابة، وبدءا من عام ١٨٧٠ أقيم حي جديد على قمة الحبل، ومن أشهر العائلات التي قطنته، العسلى والجاعوني واستانبولي.
- ٨. حي باب الخليل: اقيمت في الساحة المقابلة لباب الخليل ومنذ العسعينيات من القرن التاسع عشر العديد من المراكز التجارية والاحياء السكنية.
- ٩. حي مأمن الله: بدأ البناء في هذا الحي عام ١٨٨٦ مختلطا عربيا ويهوديا، ثم تحول مع الزمن إلى حي عربي قائم بالقرب من مقبرة وبركة مأمن الله. والجدير بالذكر أن هذه المقبرة بعد عام ١٩٤٨ تم الاعتداء على اراضيها وتحول جزء كبير منها إلى حديقة عامة وحي سكني وتجاري يهودي.
- ١٨٧٣ عام ١٨٧٣ على عام ١٨٧٣ على البناء في هذا الحي عام ١٨٧٣ في الكولونية الالمانية، التي اقتصرت على رعايا المانية، وضمت مدرسة ومراكز حرفية ومتاجر، واخذ العرب

ينتقلون الى هناك بالتدريج، ثم ظهرت هناك احياء النمامرة والوعرية، ثم الكولونية اليونانية التي تم بناؤها ورعايتها من قبل الكنيسة الارثوذكسية. وقد اسهم انحاز خطة سكة حديد القدس - ياقا عام ١٨٩٢ في تطوير هذا الحمر.

١١. حي القطمون: ظهرت اولى البنايات في هذا الحي عام ١٨٧٥ إلا أن التطور الرئيسي فيه حدث في النصف الاول من القرن العشرين حيث تحول إلى أحمل الاحياء العربية في القدس الحديدة.

١٢. حي الطالبية: ظهرت بداية البناء في هذا الحي في اوائل القرن العشرين، إلا أن التطور الرئيسي حدث هنا، مع تطور حي القطمون.

الاحياء العربية اليهودية المختلطة: وهي أحياء قامت عند مراكز الاتصال بين الاحياء العربية واليهودية، وكانت تشكل حتى مطلع القرن، وقبل احتدام المشكلة القومية بين العرب واليهود، مكانا للتعايش الآمن، وهذه الاحياء هي راتسبون شمال غربي مأمن الله، وقد يدأ البناء في هذا الحي عام ١٨٧٤، وحي شارع الانبياء (الاقباط) الذي اخذ يتبلور كحي منذ ١٨٨٩م. وحي جورة العناب اخذ يتبلور كحي منذ ١٨٨٩م. وحي جورة العناب القدس-بيت لحم.

أما شارع يافا فقد كان بحكم الدور الذي قام به في تطور القدس الجديدة مختلطا ايضاء حيث تحول هذا الشارع إلى مركز جذب تجاري واداري، وقامت فيه العديد من المتاجر والمصارف والمؤسسات الرسمية (البريد ودار البلدية)، وقد خرجت العديد من المحال التجارية من البلدة القديمة أو اقامت لها فروعا في شارع يافا، وقد أقيم البناء التجاري والسكني في هذا الشارع بمبادرات فردية أو عبر التجمعات الغنية وخاصة الكنيسة الارثوذكسية والارمنية، وقد أقامت الأخيرة فندق Fast هناك. ويمكن ان يقسم شارع يافا في هذا الصدد إلى ثلاثة أقسام حيث يمتد القسم الاول منه ما بين باب الخليل حتى المجمع الروسي، وقد كانت الاكثرية التي تغلب عليه عربية والقسم الثاني ما بين المجمع الروسي حتى سوق محنية يهودا، وقد كان مختلطا أما القسم الثالث غربي السوق فقد كان في

اغلبيته يهوديا.

وننهي الحديث عن العمران العربي، بالإشارة إلى أهم المنشآت الاوروبية التي قامت في هذه الفترة وكانت وثيقة الصلة والعلاقات بالعرب بما قدمته لهم من خدمات.

- المجمع الروسي: بدأ البناء فيه عام ١٨٥٨، وأقيم على
  ارض راس الميدان، وقد تكون من كنيسة وسكن
  ومستشفى، وقد حول الانجليز ومن بعدهم الإسرائيليون
  معظمه إلى سجن ومجمع شرطة.
- مجمع النوترادم، بدأ البناء فيه على موقع باب العمود شارع يافا عام ١٨٨٤، ويعتبر من أضخم العمارات التي أقيمت في القدس، يضم ما يزيد على ٠٠٠ غرفة.
- ٣. مجمع راتسبون، وهو الذي كان السبب في ظهور حي بنفس الاسم، استمر البناء في هذا المحمع ما بين ١٨٨٤ ١٩١٤ وقد ضم كنيسة ومدرسة ومخازن واماكن للسكن.
- ٤. مستشفى العيون في البقعة اقيم عام ١٨٨٢م على ارض اميرية قدمت للانحليز من قبل السلطة العثمانية، وقد حوله الإسرائيليون مؤخرا إلى فندق أطلق عليه اسم فندق .Mount Zion.
- الميتم السوري (شنلو): بُدئ في بناء هذا المركز الالماني عام ١٨٦٠، وقد تطور مع الزمن ليضم العديد من المنشآت، مثل: مدرسة ومشاغل ومطبعة ومحازن تجارية واماكن للسكن واراضي بلغت مساحتها ٥ آلاف دونم. وقد أقيم هذا الميتم شرقي خلة الطرحة في اقصى الشمال الغربي من القدس الحديدة.
- ٦٠٠ مجمع أوغوستا فكتوريا: استمر البناء فيه ما بين ١٩٠٧ ١٩٠٠ وقد أقامه الألمان على شكل قلعة تضم ٨ أجنحة، وقاعات للطعام والدراسة، وغرف للسكن، وكنيسة، وبرج يرتفع ٦٠٠ مترا، ويشغل مستشفى المطلع الآن هذا الموقع.

#### العمران اليهودي

تبلور في هذه الفترة المشروع الصهيوني لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وبدأ التركيز والعمل على تكثيف الهجرة اليهودية من أجل تحقيق هذا المشروع، كما أشرنا في المقدمة، وقد كان نصيب القدس وافرا من حيث الاهتمام بها، وحيث

لم يكن ممكنا السكن في البلدة القديمة المزدحمة بالسكان العرب، فقد كان من الطبيعي ان يتم التركيز على البناء خارج المدينة. وقد تم البناء اليهودي، بدعم مباشر من المؤسسات الصهيونية وكبار الاثرياء اليهود في العالم، ووفق مخططات سكنية، على الاراضي التي يتم شراؤها، وبالتالي جاءت الاحياء اليهودية كثيفة وقريبة بعضها من البعض الآخر، بحيث تركزت في الحزء الشمالي الغربي من المدنية. وقد تمت دراسة الاعمار اليهودي في هذه الفترة بشكل موسع ورزين في كتاب يهوشواع بن اربيه / الصادر في القدس عام ١٩٨٦ "القدس في القرن التاسع عشر، بزوغ مدينة جديدة"، وبالتالي يمكن للمعني بالتفاصيل العودة إلى هذا الكتاب، وسأكتفي هنا بتناول هذا التطور العمراني بشيء من التكثيف، كي تكتمل صورة العمران في القدس في الفترة المدروسة

(انظر خارطة القدس ١٨٥٠–١٩١٤).

أهم الاحياء اليهودية خارج السور قبل عام ١٨٨٢: يعتبر عام ١٨٨٢ في تاريخ فلسطين عاما مفصليا شهد بعدها موجات الهجرة اليهودية المستمرة حتى الآن. وقد أقيمت الاحياء السكنية في هذه الفترة خارج الاسوار، من احل استيعاب فائض الازدحام من الحي اليهودي في البلدة القديمة وكذلك القادمين الحدد في القدس.

ومن أهم الاحياء التي أقيمت في هذه الفترة وامتدت واستمرت في التوسع طوال فترة الدراسة على حساب احياء احرى محاورة:

مجمع مونتفيوري (مشكينوت شعانيم) الذي أقيم عام
 ۱۸۳۰ بالقرب من مطحنة الهواء ۱۸۵۷م، وهو اليوم
 جزء من حي يمن موشيه الذي اقيم عام ۱۸۹۲ شمال
 المجمع المذكور.

- ٢. نحلات شيفع التي بدأ البناء فيها عام ١٨٦٩.
- ٣. حي موشيرم (مئة شعاريم) الذي بدأ البناء فيه عام ١٨٧٤.

#### أهم الأحياء اليهودية ما بين ١٨٨٢ – ١٨٩٧:

- ١. بيت إسرائيل: تم إقامة هذا الحي شمال حي موشيرم عام
   ١٠ ١٨٨٦م على ارض تدعى البركة وكذلك المصبنة.
- حي محنيه يهودا: بدأ العمل في إقامته عام ١٨٨٧، وقد أخذ هذا الحي يمتد ويتوسع باستمرار فيما بعد على الاحياء المحاورة ليشكل مركز الاحياء اليهودية في القدس الغربية.
  - ٣. حي شعاريه تصيدق: الذي أقيم عام ١٨٨٩.
- الحي البخاري: بدأ البناء في هذا الحي عام ١٨٩١، واستقطب بشكل رئيس المهاجرين اليهود من منطقة اوزبكستان في آسيا الوسطى، وبالتحديد مدن بخارى وطشقند وسمرقند. وقد كان يعتبر من احمل الاحياء اليهودية المقامة، حيث اختلف طراز البناء فأقيمت هنا البيوت الضخمة والمتباعدة.

أهم الاحياء اليهودية المقامة ما بين ١٩٩٨-١٩١٤: في هذه الفترة تم مزيد من التوسع باتجاه الغرب وأهم الاحياء التي اقيمت في هذا الاتجاه: زخرون موشيه عام ١٩١٦م، وأهافا الذي أقيم في نفس العام، وجفعات شاؤول عام ١٩١٠.



# السكان في القدس ١٨٥٠ – ١١٩٢م

القدس في فترات الحج، التي كانت تشهد تضخما في أعداد المتواجدين في المدينة، مما كان يعطي انطباعا غير دقيق عن العدد الحقيقي لسكان المدينة وأصولهم.

وسنعتمد في هذه الدراسة على الأرقام الإحصائية العثمانية، التي نعتبرها الأكثر موضوعية بين الأرقام الأحرى المطروحة(٢٢). ولما كانت هذه الإحصائيات لا تعطي دائما أرقاما عن عدد السكان في مدينة القدس وحدها، لجأنا إلى اعتماد سكان القضاء، كما هو مبين في الجدول التالي، ومن سكان هذا القضاء، سنحاول استخراج عدد سكان المدينة العرب. أما فيما يتعلق بعدد السكان اليهود في المدينة، فإننا سنعتبر الأرقام الواردة عن عددهم في القضاء، على أنها تمثل عددهم في المدينة حيث لم يسجل تواجد لهم حارج مدينة القدس، وكذلك في نواحي رام الله وبيت لحم وأريحا التابعة لقضاء القدس.

لقد أثرت العوامل التي أشرنا إليها في بداية هذا الفصل على نمو عدد السكان في المدينة، وكذلك على التركيبة السكانية من الناحية العرقية. إلا أن العنصر الأغلب وحتى أعقاب الحرب العالمية الأولى، بقي العنصر العربي، بالرغم من أن مصادر أخرى تشير إلى أن الغالبية غدت إلى جانب العنصر اليهودي. إن المشكلة التي تواجه الباحث في عدد سكان القدس وفلسطين في هذه المرحلة، هي أن المصادر تعطي تقديرات متفاوتة ولا وجود لأرقام إحصائية دقيقة، خصوصا وأن الغالبية العظمى وأدلوا باجتهادتهم. وقد جاءت هذه الاجتهادات اما نتيجة تقدير شخصي أو وفق معلومات زودهم بها هذا القنصل الاجنبي أو ذاك. وغالبية هذه التقديرات جاءت متأثرة بالعواطف والمصالح التي يمثلها صاحب الاجتهاد. ونعتقد أيضا أن عددا من الاجتهادات، جاءت مبالغاً فيها، لأن أصحابها قاموا بزيارة من الاجتهادات، حاءت مبالغاً فيها، لأن أصحابها قاموا بزيارة من الاجتهادات، حاءت مبالغاً فيها، لأن أصحابها قاموا بزيارة

تطور عدد سكان قضاء القدس (١٩٢٢-١٩٢٢)

| ۱۹۶            | 977    | ا م   | 1911   | 7      | アスト   |       | '71XYY       |  |
|----------------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------------|--|
|                |        |       |        |        |       |       |              |  |
| %v٦,v          | 11777  | //,\s | 1.4741 | 7,91,7 | 7495  | %9T,0 | (25544) 9.44 |  |
| % <b>٢٣,</b> ٣ | T      | 7.10  | ١٨١٩٠  | 7.А,А  | ٧١٠٥  | %٦,٥  | (٣٧٨٠) ٦٣٠   |  |
| 7.1            | 1271.9 | 7.1   | 17.971 | 7.1    | 11.09 | 7.1   | (PATYA) 9YIT |  |

۱ عن الكسندر شولش (Palestine in Transformation) مرجع سابق (ص۲۰) عن سالنامة ولاية سوريا ۱۲۸۸هـ (۱۸۷۱–۱۸۷۲م).

Kemal Karpat. Ottoman Population Records and the Census of 1881/82-1893 International Journal of Middle East Studies - May 78 p. 271.

٣ عن مكارثي (المرجع المشار إليه أعلاه) (ص٥٦) عن إحصاء نفوس الإمبراطورية العثمانية عام ١٣٣٠هـ (١٩١٢م).

<sup>.</sup>Palestine Report and General Abstracts of the Census of 1992 (۱۳ص) ۱۹۲۲ حصاء نفوس فلسطين عام ۱۹۲۲ (ص۱۳)

يرى ألكسندر شولش أن ضرب رقم أرباب العائلة (Households) برقم ٦ يعطى الرقم الحقيقي لعدد السكاد.

ومن أجل تقدير عدد سكان مدينة القدس في إحصائيات الأعوام الممام و ١٩١١م و جدنا من المناسب مقارنة عدد السكان العرب عام ١٩٨٦م بما كانوا عليه عام ١٩٢٢م، وكذلك عددهم عام ١٩١١م بما أصبحوا عليه عام ١٩٢٢م، وهي أرقام واضحة بشكل أو بأخر بالجدول المرفق لتطور عدد سكان قضاء القدس. وقد شجعنا على هذه المقارنة أن النمو العددي للسكان العرب في مدينة القدس والقضاء في هذه الفترة كان طبيعيا، ولم يشهد تلك الهزات الهائلة التي تؤثر على نمو السكان بشكل غير طبيعي (٢٢).

وعليه بمقارنة نسبة السكان العرب في مدينة القدس إلى نسبتهم في القضاء وفق إحصاءات ١٨٧٢م نحدها قد قدرت بـ وبتطبيق هذا المعيار على إحصاءات ١٨٨٦م نتوصل إلى أن عدد السكان العرب في مدينة القدس في ذلك العام قد كان قرابة ١٤٣٥٤ شخصا وبإضافة عدد اليهود وفق

الإحصاء ذاته (٥١,٥) يكون تقديرنا لعدد سكان مدينة القدس في ذلك العام هو ٢١٤٥٩ فردا.

وبإجراء نفس العملية الرياضية، نلاحظ أن نسبة سكان مدينة القدس من العرب، مقارنة بعددهم في القضاء قد كانت عام ١٩٢٢ هي ٢٤,٨٪ ووصل عدد سكان العرب في مدينة القدس عام ١٩٢٢ إلى ٢٨١١٨ (٢٥)، وعليه وإذا اعتمدنا نفس النسبة من السكان العرب في المدينة والقضاء لعام ١٩١١، نتوصل إلى أن عدد السكان العرب في ذلك العام في المدينة مو حوالي ٢٥٤٧٧. وإذا أضفنا عدد اليهود في ذلك العام والذي قدر بـ ١٩١٠، فإن عدد سكان القدس قدر في عام والذي قدر بـ ١٨١٩ فإن عدد سكان القدس قدر في عام

عليه وبالاعتماد على الإحصاءات العثمانية ومع إحراء بعض العمليات الرياضية فإن تقديراتنا لعدد سكان القدس ما بين العمليات الرياضية فإن تقديراتنا لعدد سكان القدس ما بين ١٨٥٠-١٩١١م هي كما يلي:

تطور عدد سكان مدينة القدس وفق العرق والسنوات ١٩٢٢-١٨٤٩

|        | 31977 |        | 1911      | ٦١     | ۲۸۸   | ۲      | 177       | ۱,     | ۱۸٤۹        |  |
|--------|-------|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|--------|-------------|--|
|        |       |        |           |        |       |        |           |        |             |  |
| 7.22,9 | 4111  | 7.0A,T | Y > { Y Y | /,٦٦,٩ | 12505 | 7.44,4 | 1.047     | 7.A£,Y | 9194        |  |
| 7.08,4 | TT9V1 | 7.11,4 | 1119.     | 7.44,1 | ۷۱.٥  | ٧,٢٦,٣ | ۳۷۸۰      | 110,4  | 174.        |  |
| 7.1    | 77077 | 7.1    | 27777     | 7.1    | 41509 | 7.1    | 1 2 7 0 1 | 7.1    | Y \ \ \ \ \ |  |

١ الكسندر، شولش مرجع سابق ص ٣٠،

٢ سالنامة ولاية سوريا ١٢٨٨هـ (١٨٧٢م). عن شولش.

٣ إحصاء ١٨٩١-١٨٩٣ عن كمال كربات مرجع سابق، عدد سكان العرب تقدير وفق ما ورد في الدراسة، وعدد اليهود على مستوى قضاء القدس.

٤ إحصاء نفوس الإمبراطورية، ١٣٣٠هـــ/١٩١١ مرجع سابق، وتقدير السكان في المدينة وفق الملاحظة الواردة سابقا.

٥ إحصاء نفوس فلسطين ١٩٣٣، مرجع سايق.

بذلك فإن مدينة القدس شهدت تطوراً كبيراً في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين، فخلال الفترة ١٩٢١-١٩٢١، ازداد عدد سكان المدينة ليصل إلى خمسة أضعاف ما كان عليه، وقد زاد عدد السكان العرب بمعدل ٢,٨ ضعف ما كانوا عليه، اما السكان اليهود فقد زادوا ١٩ ضعف ما كانوا عليه، اما السكان اليهود فقد لم تقتصر على مدينة القدس، فقد شهدتها مدن أخرى كيافا لم تقتصر على مدينة القدس، فقد شهدتها مدن أخرى كيافا وحيفا وغزة والخليل ونابلس وغيرها من المدن، وقد فرضتها الظروف الاقتصادية والديموغرافية الجديدة. إلا أن مدينة القدس استمرت في هذا المحال تشكل المدينة الأكبر بين مدن فلسطين من حيث عدد السكان، فمن بين ١٢ مدينة في فلسطين كانت مي الوحيدة التي تجاوز عدد سكانها أل ٥٠ ألفا، وقد سكن فيها عام ١٩٢٢ ما يعادل ٢٧٣٪ من مجموع سكان هذه المدن الفلسطينية الاثنتي عشرة.

إن الأرقام التي تبنيناها في هذه الدراسة لمدينة القدس من حيث عدد السكان، هي في رأينا الأقرب إلى الواقع، حيث نعتقد أن الأرقام التي يتبناها عدد من البحاثة وخاصة اليهود، مبالغ فيها. ويعود سبب المبالغة في اعتقادنا الى الرغبة الملحة لديهم في تبيان أن السكان اليهود في القدس قد شكلوا الأغلبية من سكان المدينة، حتى قبل بدء موجات الهجرة التي أخذت بالتزايد مع نهاية القرن الماضي وبداية القرن العشرين. وهي رغبة مدفوعة بأسباب أيديولوجية، لتبرير الحق في السيطرة على القدس، كمدينة يهودية.

وبالتالي، من أجل تضخيم عدد السكان اليهود، يضخم بشكل غير مقبول عدد سكان المدينة. فمن أجل تمرير أن عدد السكان اليهود وصل في القدس عشية الحرب العالمية الأولى ٥٤ ألفا، تبدأ المبالغة في عدد سكان المدينة لعقود خلت. هذا ما نجده مثلا عند باحث جاد هو يهوشع بن أربيه الذي قدر عدد سكان القدس بسد ٣٠٠ ألفا عام ١٨٩٧، و٣٠ ألفا عام ١٨٩٧، و٢٠ ألفا عشية الحرب العالمية الأولى (٢٦) انظر أيضا:

- Jerusalem in the Twentieth Centry, Martin Gilbert, Chatto & Windus. London 1966. p. 129.
- Statistical Handbook of Jewish Palestine. The Department of Statistics. The Jewish Agency for Palestine. Jerusalem. 1947, p. 48.

ويحاول هؤلاء البحاثة التخلص من الإحراج الذي يسببه لطروحاتهم الإحصاء الرسمي العام الأول الذي أجرته سلطات الإنتداب البريطاني عام ١٩٢٢، والذي يشير إلى أن عدد سكان القدس وصل في ذلك العام ٢٠,٦ ألفا، من بيهم كان عدد السكان اليهود هو ٣٣،٩ ألفا ب: ١ - المبالغة بعدد من هجرتهم السلطات العثمانية من يهود القدس إلى الإسكندرية وأوروبا، ٢ - الإشارة إلى أن ويلات الحرب الأولى قد سببت الخسائر المرتفعة بين اليهود خاصة. ٣ - القول أن الإحصاءات التركية لم تشمل السكان اليهود من غير رعايا الدول العثمانية. في نفس الوقت يتم تجاهل أن أبواب الهجرة فتحت بشكل واسع ما بين ١٩١٩ - ١٩٢٩ أمام اليهود، حيث هاجر إلى فلسطين في هذه السنوات الأربع ٢٧،١٨ مهاجرا يهوديا، وهو ما يعادل قرابة نصف من هاجر منهم إلى فلسطين ما بين ورس).

وفي الحقيقة هناك مناقشة ذكية لهذه الأقوال والمبالغة بالأرقام وتجاهل الإحصاءات الرسمية التركية عند الكاتب جوستين مكارثي في كتابه المرجع المشار إليه في هذه الدراسة نحيل القارىء اليها، ونلخص أفكارها الرئيسية بما يلي:

- إن عدد الذين تم إبعادهم في نهاية عام ١٩١٤ من اليهود من قبل السلطات العثمانية من كافة أرجاء فلسطين هو في حدود ١٠٠ شخص تبعتهم عائلاتهم فيما بعد. (ص ٢٠)، وأنه لم يتم أي ترحيل جماعي من القدس (ص ٢٢).
- ٢. إن عدد من وصل إلى الإسكندرية من فلسطين وسوريا
   حتى شهر كانون الثاني ١٩١٥ قدر ما بين ٣-٧ آلاف
   من مختلف القوميات، بمن فيهم اليهود. (ص ٢١)
- بن عدد من وصل الى الإسكندرية من يهود فلسطين وسوريا والأناضول وشمال إفريقيا والبلقان إبان الحرب العالمية الأولى تراوح ما بين ١٢-١ ألفا. (ص ٢١)
- إن التقارير الصادرة عام ۱۹۱۷ عن لحان محايدة (سويدية ودنماركية وإسبانية) بحثت في ادعاءات الترحيل والمذابح عند اليهود في فلسطين قد نفت بشكل قاطع ادعاءات كهذه، وبينت أن ما حرى من ترحيل هو لعدد محدود من العائلات ومعظمها تم داخل فلسطين. (ص ۲۲)

- إن أقصى تقدير لعدد من غادر من كافة أرجاء فلسطين من اليهود إبان الحرب يتراوح بين ٣-٤ آلاف، عادت أغلبيتهم الساحقة إلى فلسطين مع الجيوش البريطانية الغازية عام ١٩١٧، وبالتالي لا يمكن اعتبار وكأن نقصا قد حدث في عد اليهود حتى ١٩٢٢م، (ص ٣٣)
- إن المبالغة في عدد اليهود في فلسطين والقدس ناجمة عن اعتبار أن كل من هاجر من هؤلاء إلى فلسطين بقي فيها دون الانتباه إلى الأعداد الكبيرة التي عادت وهاجرت من فلسطين منهم، خاصة موجة الهجرة الثانية (١٩٠٤) فلسطين منهم، خاصة موجة الهجرة الثانية (١٩٠٤) والتي يشير ديفيد بن غوريون أن ٨٠٪ من أفرادها قد غادروا فلسطين بعد وصولها بعدة أسابيع أو أشهر فقط. (ص ٢٣)
- العديد من المهاجرين اليهود قد حصل على الجنسية العثمانية أو اعتبروا مقيمين شرعيا وسجلوا في الإحصاءات العثمانية، وإن أقصى عدد يمكن أن يعتبر لمن وصل فلسطين ما بين ١٩١٥-١٩١٤ من اليهود الحدد ولم يعتبروا رعايا عثمانية هو ١٨ ألفا، كانوا موزعين على أرجاء فلسطين (ص ٢٣). ونحن نقدر أن ٥-٦ آلاف من هؤلاء كانوا يعيشون في القدس.

#### ونضيف إلى ذلك:

أن مساحة حارة اليهود لم تتعد ٥٪ من مساحة البلدة القديمة قبل توسيعها ومصادرة وهدم الأحياء العربية المحاورة (المغاربة والميدان والشرف وجزء من حارة السريان) عام ١٩٦٧. وبالتالي إذا علمنا أن أقصى طاقات البلدة القديمة للاستيعاب البشري هي في حدود ٤٠ الفاء كما سبق، وأشرنا، فإنه لا يعقل إذا وافقنا على أن عدد سكان اليهود في القلس وصل عشية الحرب العالمية الأولى الى ٥٥ ألفا. أن يكون قد قطن حارة اليهود عشية الحرب العالمية الأولى ٥٦ ألفا، خصوصا وأن إحصاء المكتب العالمية الأولى ١٩١٦ ألفا، بحوالي ١٩١٢ قد قدر عدد اليهود خارج السور عام ١٩١٦ بحوالي ١٩١٣) ونفس الكلام ينطبق على تقدير بين أربيه الذي قدر أن عدد السكان اليهود في البلدة القديمة قد وصل إلى ١٩١٦ ألفا عام ١٩١٤.

- وإذا أخذنا بعين الإعتبار أن السكن خارج أسوار القدس قد استقطب ايضا يهودا من داخل البلدة القديمة فان الرقم الذي أعطى لعدد سكان البلدة القديمة (حارة اليهود) في إحصاء ١٩٢٢ وهو ٥٦٣٩، يعكس بصورة أو باخرى واقع عددهم عشية الحرب العالمية الأولى.
- ۲. أن الأتراك بشكل عام وخلال فترة حكمهم لم يتبعوا سياسة معادية لليهود، بل على العكس من ذلك فإنهم قد سهلوا قدومهم إلى فلسطين وأرجاء أخرى من الإمبراطورية بعد خروج العرب واليهود من الأندلس في نهاية القرن الخامس عشر ميلادي، والكلام نفسه ينطبق على وضع اليهود عشية الحرب العالمية الأولى وخلالها ذلك أن السلطة العثمانية، كانت تأخذ بعين الاعتبار نفوذ الحركة الصهيونية الألمانية، التي كان لها صلات وثيقة بالباب العالى في الأستانة.
- ٣. إن تتبع تطور عدد سكان مدينة تل أبيب عشية الحرب واثنائها ووفق الإحصاءات الصهيونية يلاحظ أن عدد سكانها عام ١٩١٤ وصل إلى ١٤٩١، وعام ١٩١٥ إلى سكانها عام ١٩١٤ وصل إلى ١٩١٨، وعام ١٩١٦ وفي عام ١٩١٧، وعام ١٩١٧ إنخفض إلى ١٩١٧، وفي عام سكان المدينة كان بتطور مستمر، وهو مدينة يهودية صرفة، فكيف يعقل أن تستمر في تطورها في ظل ترحيل ومذابح طبقت ضد اليهود في القدس؟!
- ٤. أن مدينة القدس لم تشهد عندما دخلها الإنكليز معارك طاحنة بل حدثت المعركة الوحيدة في أطرافها. وقد قام أهل المدينة بتسليمها للقائد الإنجليزي (ألنبي) الذي دخلها سلما، وبذلك لم يحدث في المدينة، ما حدث في مواقع أحرى من رحيل وتهجير وقصف وضحايا يمكن أن تؤثر على عدد وتركيبة سكانها.
- وفي المحصلة يمكن أن نقدر عدد سكان القدس عشية الحرب العالمية الأولى ما بين ٤٨ ألفا إلى ٤٩ ألفا، وذلك بإضافة رقم ٥-٦ آلاف يهودي كانوا يعيشون بالقدس دون الحصول على الإقامة، أو لم يعتبروا من رعايا الدولة العثمانية.



### القدس ١٩١٧ - ١٩١٨م

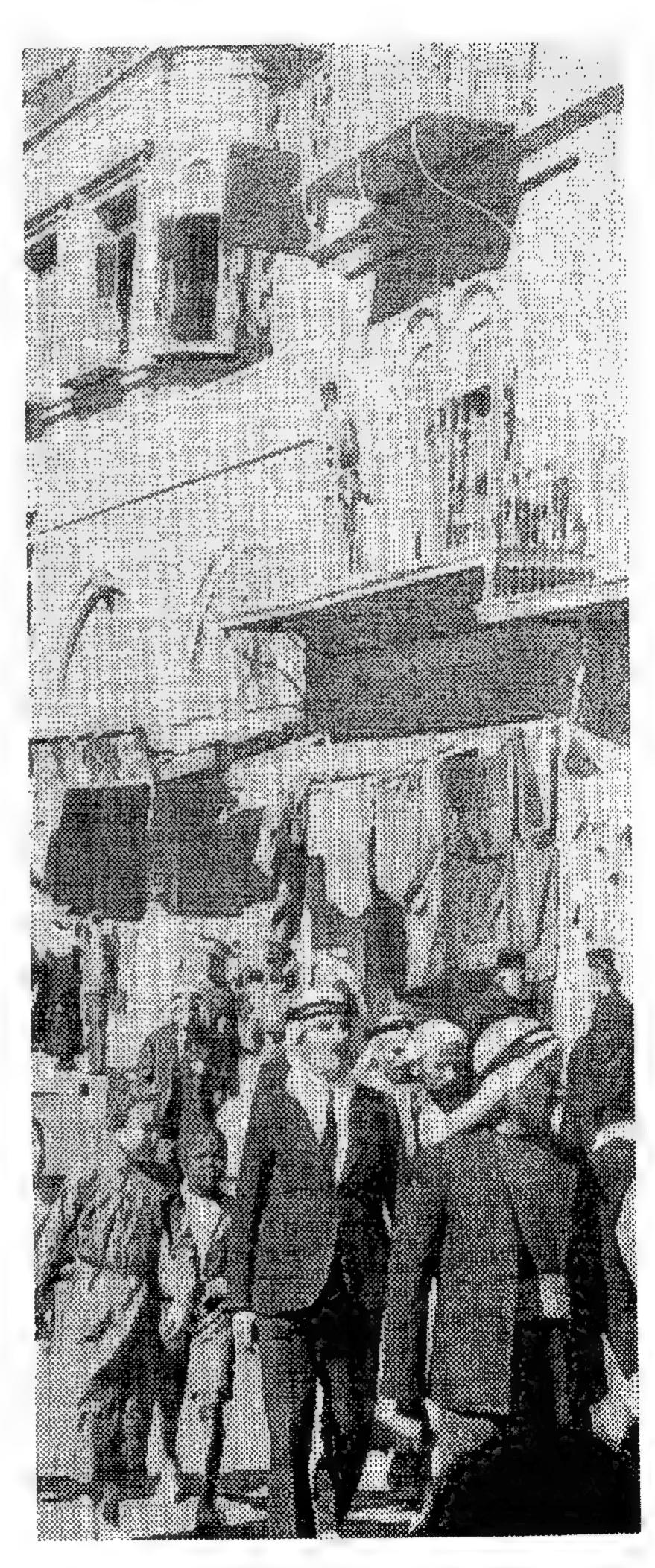

شهدت هذه الفترة، والتي صبغها الانتداب البريطاني بصبغته، الانتشار العمراني المنظم وفق القوانين المحددة، التي وضعتها سلطات الانتداب، والتي تم فيها عكس السياسات الملتزمة بها حكومة الانتداب، تحاه فلسطين ووفق صك الانتداب: فسلطات الانتداب ملتزمة من جانب بإقامة الوطن القومي لليهود في فلسطين، ومن جهة أخرى هي ملتزمة بإدخال تحسينات على محالات مختلفة لحياة السكان العرب الأصليين في البلاد المنتدبة. بمعنى آخر فقد دخلت عوامل جديدة أثرت على تطور مدينة القدس من حيث العمران والسكان، كما استمرت عوامل كانت موجودة في السابق بلعب دورها في التأثير على تطور المدينة، كما زال تأثير بعض العوامل الأخرى التي سبق الإشارة إليها في الفصل السابق، وذلك بحكم الظروف الجديدة التي أخذت تفعل فعلها في المنطقة. وكانت النتجية أن أصبحت القدس في النصف الأول من القرن العشرين مدينة مختلفة عن تلك التي كانت في بداية هذا القرن. فقد توسعت مساحتها لتصل إلى ٢٠٤٣٠ دونما(١)، أما عدد السكان فقد وصل عام ١٩٤٧ إلى ١٦٤,٤ ألفا(٢). وقد أدت هذه التطورات إلى أن أصبح العنصر اليهودي هو السائد، من حيث نسبة عدد السكان، حيث ارتفعت هذه النسبة إلى ٢٠٠٤٪، إلا أن ملكية العرب للأرض في حدود بلدية القدس بقيت هي الأكبر، حيث ملكوا عشية حرب ١٩٤٨ ما يوازي ٤٠٪ من الأراضي، مقابل ٢٦٪ عادت ملكيتها لليهود، والنسبة الباقية من الأراضي كانت ملكا لمؤسسات أجنبية وحكومية (٣). 21

# العمران في القدس ١٩١٧ – ١٩٤٨م

إن أهم العوامل التي أدت إلى التغير الجذري في وضع القدس هي:

١. إن سلطة الانتداب، السلطة الحاكمة الجديدة، كانت ملتزمة بتأمين الظروف لإقامة الوطن القومي لليهود في فلسطين. وقد كان هذا الالتزام وبموجب صك الانتداب المقر من قبل عصبة الأمم بتاريخ ٢٤/٧/٢٤ ، التزاما دوليا أيضا، عملت على تحقيقه وتأمين الظروف المناسبة له، العديد من القوى الكبرى التي برزت عقب الحرب العالمية الأولى. وقد ترجم هذا الالتزام البريطاني والدولي على أرض الواقع بفتح أبواب الهجرة اليهودية إلى فلسطين، التي وصلها ما بين ١٩٤٨-١٩١٩ قرابة ٤٨٣ ألف مهاجر(٤). وصل إلى القدس منهم ٦٥ ألفا على الأقل، وذلك بحساب فارق مجمل عدد السكان اليهود عن محمل الزيادة الطبيعية لليهود للذين كانوا يقطنون القدس عام ١٩١٤، والذين قدرناهم في الفصل الماضي في حدود ٢٤ ألفا. أخذين معدل النمو الوسطى الطبيعي لسكان فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين، بالنسبة لليهود والذي قدرناه بحوالي ١٪. علما بأنه وصل إلى القدس ما بين ١٩٢٢ -١٩٣١ قرابة ٢٠ ألف مهاجر جديد، وما بين ١٩٣١-١٩٣٩ وصلها من اليهود الألمان فقط قرابة ٢٦ ألفاره). كما وترجم بالسماح ببناء البنية التحتية للدولة اليهودية المقبلة، فمنذ ١٩٢٢ تم الاعتراف الرسمي بالوكالة اليهودية، كممثل لليهود وفتح مكاتب خاصة لها، وكذلك للكيرن كييمت (الصندوق القومي اليهودي) وكيرين هايسود (الصندوق التأسيسي)، التي عملت سويا على شراء الأرض وامور التعليم والصحة والقضايا الإجتماعية للسكان اليهود.

وفي المقابل أولي اعتبار ما للسكان العرب الأصليين ولكن في حدود المشروع الإنتدابي العام، والذي تعارض في

العديد من أبعاده مع التطلعات الحقيقية للسكان المحليين. وقد عبر آرثور بلفور عن التناقض بين الهموم الفلسطينية واليهودية، وعن الانحياز للأخيرة، في مذكرته المؤرخة آب ١٩١٩ إلى خليقته في وزارة الخارجية اللورد كورزون "لن نقترح في فلسطين، أبداً صيغة مراعاة رغبات السكان المحليين... للصهيونية أهمية أعمق بكثير من رغبات وأهواء ٢٠١٠ ألف عربى يقطنون البلاد العريقة"(٢).

 أخذ تطور مدينة القدس العمرائي يتم وفق معايير وأنظمة وقوانين بلدية أصدرتها سلطة الانتداب البريطاني أسهمت في إعطاء شكل أكثر تطورا للمدينة، وأسهمت في إعطائها طابعا حضاريا متقدما.

فقد وضعت للمدينة عدة مخططات تنظيمية، كان أولها ذلك المخطط الذي وضعه مهندس مدينة الإسكندرية William Maclean وأقر بتاريخ ۲۲/۹/۸۱ والذي شمل مساحة تصل إل ٣,٥ كم٢ أو ما يعادل أربعة أضعاف مساحة البلدة القديمة، وامتد إلى دير الصليب غربا. وقد طور هذا المخطط التنظيمي في السنوات ١٩٢٢ و ١٩٢٩ و١٩٤٦. وقد تبع ذلك توسيع حدود البلدية كما أشرنا سابقًا. كما وصدر القانون الأول للبلدية عام ١٩٢٦، والثاني عام ١٩٣٤، تم بموجبهما وضع الأسس لعمل المجلس البلدي، وكيفية انتخابه، وتحديد صلاحياته، ورسم حدود البلدية أيضا. وجدير بالذكر أن الانتخابات البلدية قد أجريت مرتين في عهد الانتداب البريطاني، الأولى عام ١٩٢٧، حيث تم انتخاب ١٢ عضوا، ثمانية منهم عرب، وأربعة يهودا، وقد رأس البلدية حينها راغب النشاشيبي. أما في انتخابات ١٩٣٤ فقد انتخب أيضا ۱۲ عضوا، ۲ منهم عرب، و ۲ يهود. أما رئيس البلدية فقد أصبح حسين الخالدي(٧)، وقد عُيّن له نائبان أحدهما عربي مسيحي والأخر يهودي.

ويمكن تلخيص أهم نتائج التنظيمات البلدية والمخططات التنظيمية بما يلي:

أ. اعتبار البلدة القديمة منطقة سكنية وأثرية في نفس الوقت، مما تطلب التعامل معها كوحدة خاصة متكاملة وأوليت عناية قصوى. فمثلا أحيلت مسؤولية سور البلدة القديمة لدائرة الأثار، وتم القيام بعمليات ترميم في باب العمود والقلعة، وعمليات تنظيف حول السور، وهدم كل ما كان قائماً من بناء وغيره قرب باب الساهرة وباب العمود وباب الخليل، بما في ذلك القيام عام وباب العمود وباب الخليل، بما في ذلك القيام عام سور باب الخليل عام ٧، ١٩٠١. وقد أقيم حزام أخضر حول السور ومنع البناء في المناطق القريبة منه.

ب. بدءا من ١٩١٨/٤/٨ صدر قرار عسكري يمنع القيام بأية عمليات بناء أو هدم أو ترميم في دائرة نصف قطرها ٢,٥ كم ومركزها باب العمود دون الحصول على إذن مسبق من دائرة الأثار. ثم تم تحديد مناطق السكن إلى أ،ب،ج، والتحكم بشكل البناء وارتفاعه والإلزام بأن يكون من الحجر، ومنع استخدام المواد الأخرى في البناء مثل ألواح الزينكو والحص داخل البلدة القديمة والاسمنت والواجهات الخشبية حارج الأسواد.

ج. شملت المخططات إقامة الحدائق العامة، وشبكات الطرق وفق محاور رئيسية هي طريق القدس – نابلس والقدس القدس – نابلس والقدس – أريحا مع طريق دائري يلتف حول القدس(٨). ومن أهم الشوارع التي أقيمت شارع بن يهودا عام ١٩٢٢، وشارع الملك جورج عام ١٩٢٤ الذي ربط شارع يافا بمحطة السكة الحديد. كما يُدىء بحملة تسمية الشوارع القائمة.

وقد بوشر ببناء العديد من المؤسسات العامة والخاصة ذات الأثر الكبير في حياة السكان وذات المعالم العمرانية التي طبعت القدس الحديدة بطابعها، كالجامعة العبرية على حبل المشارف التي بُدىء البناء بها عام ١٩١٨، وكلية التراسانطة ومعهد وافتتحت رسميا عام ١٩٢٥، وكلية التراسانطة ومعهد

الجسويت عام ١٩٢٧. وفندق الملك داود، وفندق بالاس، ومبنى بلدية القدس، والحنراله التابع لشركة التأمين الايطالية عام ١٩٣٠، وسينما أديسون عام ١٩٣٢، ومبنى YMCA قبالة فندق الملك داود عام ١٩٣٣، ومبنى البريد الرئيسي بشارع يافا، والمتحف الفلسطيني (روكفلر) عام ١٩٣٤، والكلية العربية في جبل المكبر عام ١٩٣٥، ومستشفى هداسا على جبل المشارف عام ١٩٣٥.

وشرع في حل مشكلة تزويد مدينة القلس بالمياه بشكل حذري. فإذا كانت مصادر المياه الرئيسية في السابق هي آبار الأمطار المنتشرة قرب كل بيت، ومياه نبع أم الدرج والأنبوب الذي مده الأتراك من برك سليمان الذي كان يزود المدينة بما يعادل ٩٠ م يوميا. فقد قامت حكومة الانتداب بمد خط أنابيب من مياه العروب إلى برك سليمان عام ١٩١٨ مما رفع طاقة الأنبوب إلى ، ١٩٢٥ يوميا. ثم بُدىء منذ عام ١٩٣٥ بضخ المياه من عين الفوار في وادي القلط إلى القدس. وكذلك مد عام ١٩٣٧ أنبوب مياه بقطر ١٨ إنشاً وطول ٥٠ كم من نبع رأس العين قرب الساحل إلى القدس (٩).

د. تحديد مناطق التطور العمراني في بلدية القدس وحصرها بالمناطق الشمالية والغربية والجنوبية الغربية، وهي تلك المناطق التي بدأ فيها العمران العربي واليهودي خارج السور في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، واستمر في الإمتداد في النصف الأول من القرن العشرين. أما في المناطق الشرقية للبلدة القديمة وبالذات في جبل الزيتون وجنوب شرق البلدة القديمة فقد منع البناء، وقد ترك هذا أثره بشكل واضح على تمدد حدود بلدية القدس التي كان أقصى امتداد لها في الشرق يبعد عن السور الشرقي للبلدة القديمة حوالي ٥ ٣٠ مقرب كنيسة الحثمانية، بينما بعدت أقصى نقطة من حدود البلدية عن سور القدس الغربي أكثر من ٤ كم.

٣. أعلنت حكومة الانتداب البريطاني القدس عاصمة لفلسطين، وأقامت فيها الدوائر الحكومة الأساسية، بما فيها قصر المندوب السامي في مبنى أوغستا فيكتوريا،

حتى إنحاز المقر الرسمي لحكومة فلسطين على جبل المكبر عام ١٩٣٤. وكان هذا الإعلان بمثابة المؤشر لاحتدام الصراع حول القدس بين العرب واليهود. حيث عمل العرب كل جهدهم للحفاظ على الرموز الرئيسية للمدينة، وعلى تدعيم تواجدهم في الحوانب العمرانية والسكانية والإقتصادية والثقافية والإحتماعية، للحفاظ عليها كعاصمة لهم. وقد استمرت البلدة القديمة تقوم بدورها المركزي في حياة السكان العرب كأهم مركز سكني واقتصادي وثقافي وسياسي وديني. وفي نفس الوقت استمر التوجه نحو العمران في الأحياء العربية الأخرى، فقد اتسعت أحياء الطالبية والقطمون والحي الألماني واليوناني والبقعة جنوب غرب المدينة، واتصلت تقريبا بعضها بالبعض الأحر، مشكلة تجمعا سكانيا عربيا ضخما، قطنه عشية حرب ١٩٤٨ قرابة ٢٥ ألف فلسطيني. كما تطورت الأحياء العربية شمال وشمال شرق المدينة، في المصرارة وباب الساهرة وباب العمود والشيخ جراح ووادي الجوز، وإتسعت مساحة البناء والعمران فيهاء وكذلك ازدادت قدرتها على استيعاب السكان العرب. وكذلك الحال استمر من ناحية النمو والتطور في الأحياء العربية اليهودية المشتركة في باب الحليل وجورة العناب والشماعة وشارع يافا والراتسبون والميتم السوري والشيخ بدر. (انظر خارطة

القدس ۱۹۱۷–۱۹۶۸).

أما بالنسبة للعمران اليهردي في هذه الفترة، فقد اتسم بزيادة الاهتمام والتركيز على الأحياء الغربية المقامة بإقامة المزيد من المؤسسات الروحية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والصحية فيها، وكذلك الاستمرار في عملية التوسع العمراني في هذه الأحياء لاستبعاب المزيد من المهاجرين اليهود إلى القدس. وفي نفس الوقت أصبحت الظروف في ظل الانتداب البريطاني والعمل الرسمي للوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي، أكثر ملاءمة لشراء المزيد من الأراضي في القدس مما رفع ملكية اليهود للأراضي عام ١٩٤٧ إلى ١٠٥٠ دونم (٢٦٪ من مساحة بلدية تقريبا)، مما سمح بتوسيع الأحياء التي كانت قائمة وإقامة أحياء جديدة هي: تل بيوت (عام ١٩٢١)، ورحافيا أحياء حدود البلدية (١٩٢٢)، وكيبوتس رامات راحيل خارج حدود البلدية (١٩٢٢)، وكيبوتس رامات راحيل خارج حدود البلدية (١٩٢٢)، وسانهودريا ووميكور حاييم (عام ١٩٢٧).

وبشكل عام يمكن الإشارة إلى أن عدد المنازل في مدينة القدس ارتفع من ٢١٤، ٢١٢ (منها ٥٨٥٣ منزلا في البلدة القديمة) عام ١٩٤١ (١٠) إلى ٤٠ ألف بيت عشية ١٩٤٨، كانت منتشرة على ٥١/ من مساحة البلدية (١١).



تصوير ايطو براردة

ئة السلطان- ويبدو الى يمين الصورة حي يمن موشيه وعلى يسارها الابعد مستشفى البقعة الذي تحول الى فندق وفي اقصى الصورة حي الطالبية-١٩٩٧.

# السكان في القدس ١٩١٧ – ١٩٤٨م

استمرت في فلسطين في هذه المرحلة ظاهرة تطور المدن وتحولها إلى مراكز حذب للسكان، وقد سمحت بذلك بالطبع مظاهر التقدم والتطور في محالات العمران، وطرق المواصلات، وازدياد النشاط التحاري مع الغرب. وكان من الطبيعي أن تستمر القدس، كما كان هذا حالها عبر العصور في لعب الدور الأهم بين المدن الفلسطينية، خصوصا وقد أصبحت

عاصمة لفلسطين، تحذب إليها النشاط الإداري بالإضافة إلى موقعها الإقتصادي والديني والاجتماعي والثقافي التاريخي. وقد أدى هذا بدوره، كما يتضح في حدول نمو سكان مدينة القدس (١٩٢٢-١٩٤٧) إلى أن يزداد عدد سكان القدس عشية حرب ١٩٤٨ بنسبة ٢٦٥٪ عما كان عليه الحال عام ١٩٢٢.

نمو سكان مدينة القدس (١٩٢٢-١٩٤٧)

|             | 1981 | 1   | **1981  |       |       | *1977                                  |       |       |         |
|-------------|------|-----|---------|-------|-------|----------------------------------------|-------|-------|---------|
| <br>المجموع | يهود | عرب | المجموع | يهود  | عرب   | المجموع                                | يهود  | عرب   | القدس   |
| 77          | 7    | ۳۳7 | Y01AT   | ٥٢٢٢  | 19971 | 77727                                  | ०५४१  | ١٦٦٠٨ | البلدة  |
|             |      |     |         |       |       |                                        |       |       | القديمة |
| 170000      | 97   | 710 | 7044.   | 271   | 19719 | <b>447</b>                             | ۲۸۳۳۲ | 1101. | البلدة  |
|             |      |     |         |       |       |                                        |       |       | الحديدة |
| 1780        | 998  | 701 | 9.0.8   | 21777 | ۳۹۲۸۰ | ************************************** | TTAVI | 44114 | المجموع |

نلاحظ من الجدول السابق أن السكان اليهود قد حافظوا طوال فترة الانتداب على أغلبيتهم في القدس، مع تراجع طفيف في نسبتهم العامة من ٦٤,٣٪ عام ١٩٤٧ إلى ٢٠,٤٪ عام ١٩٤٧، وقد تمكن اليهود من المحافظة على هذه الأغلبية بسبب الهجرة المستمرة إلى فلسطين والقدس خاصة، وبالذات التركيز على

الأحياء الغربية الحديدة في القدس قديمها وحديثها. ويمكن الملاحظة أن عدد سكان هذه الأحياء ازداد ما بين ١٩٢٧ الملاحظة أن عدد سكان هذه الأحياء ازداد ما بين ١٩٤٧ الاهتمام ١٩٤٧ بنسبة ١٩٤٧، وفي الوقت ذاته نلحظ أن الاهتمام اليهودي بالبلدة القديمة قد تضاءل، حيث إنخفض عدد اليهود فيها الى اكثر من النصف.

المصدر إحصاء نفوس فلسطين ١٩٢٢ - مرجع سابق

المصدر إحصاء نفوس فلسطين ١٩٣١ - مرجع سابق

<sup>&</sup>quot;" المصدر المفصل في تاريخ القدس - عارف العارف - مرجع سابق عن تقرير المستشار البريطاني لمندوب بريطانيا في الأمم المتحدة.

<sup>\*\*\*\*</sup> عدد سكان القدس ينقص ٤٨٩ عما هو في محمل إحصاء نفوس القدس، وهو عدد الهنود والسيخ الذي قدموا مع الحيش البريطاني واستقروا في القدس.

وبالمقابل استمر الاهتمام العربي بالبلدة القديمة التي ازداد عدد سكان العرب فيها في فترة الانتداب بمعدل ٢٠٠٠، وقد شكل سكان البلدة القديمة قرابة ٢٠١٥٪ من عدد السكان العرب في مدينة القدس. إلا أنه يمكن الملاحظة بأن السكن في أحياء القدس الحديدة ارتفع في هذه الفترة أيضا بوتائر مرتفعة، بحيث ازداد عام ١٩٤٧ بـ ٢٠٧ المرة مقارنة بما كان عليه عدديا عام ١٩٢٧، وبالتالي ارتفعت نسبتهم من محمل السكان العرب من ١٩٢٨، إلى ٤٨،٤٪.

وبرزت في فترة الانتداب مدن أخرى كبيرة بالإضافة إلى القدس وبالتالي وصل عدد سكان ٢٤ بلدية في فلسطين عام ١٩٤٥ إلى ١٠٥٨ آلاف تقريبا، وهو ما يعادل ٢٠٥١٪ من محمل سكان فلسطين، وقد عاش من بين هؤلاء في مدينة القدس ما يعادل ١٩٠٥٪ (١٢) وهو كما نلاحظ أقل مما كانت عليه

نسبتهم من سكان المدن عام ١٩٢٢ (٢٧,٣). وبالطبع هذا لا يعني تراجع مكانة مدينة القدس، بل ظهور مدن كبيرة حديدة فرضها الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في فلسطين، فقد أقيمت مدينة تل أبيب عام ١٩٠٥، كمدينة يهودية خالصة، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المهاجرين المحدد، وكمركز صناعي وتجاري وعلمي يهودي في فلسطين. أما مدينة حيفا فقد شهدت في بداية الثلاثينيات تطورها الأكبر كميناء رئيسي في فلسطين لإستقبال السفن الضحمة، وميناء لتصدير النفط العراقي عبر أنبوب النفط كركوك—حيفا، وأقيمت فيها مصفاة للبترول ومعالم اقتصادية وثقافية أخرى. وكذلك الحال مع مدينة يافا التي تطورت كمركز عربي تجاري وثقافي محاور للمركز اليهودي تل أبيب.

نمو السكان في أكبر مدن فلسطين ١٩٤٥ – ١٩٢٢

|           | 1920           |           |         | **1951 |        |         | 1977  |        |             |
|-----------|----------------|-----------|---------|--------|--------|---------|-------|--------|-------------|
| المجموع   | يهود           | عرب َ     | المجموع | يهود   | عرب    | المحموع | يهود  | عرب    | اسم المدينة |
| ۱۵۷۰۸۰    | 97             | ٦٠٠٨٠     | 9.0.4   | 21775  | ۳۹۲۸۰  | 77.19   | 4441  | 44114  | القدس       |
| 9 2 7 7 . | ۲۸۰۰۰          | 7771.     | 73700   | 7759   | 5404A  | 37077   | 0.90  | 77879  | يافا        |
| 17777.    | 177            | 77.       | 1.173   | 70403  | 7 2 9  | 10140   | 10.70 | 14.    | تل أبيب     |
| 1777.     | V00            | 77.       | ٥٠٤٨٣   | 10975  | T207.  | 72772   | 777.  | ١٨٤٠٤  | حيفا        |
| ٤٢٥،      | ٨٠             | 7417.     | 71750   | ١      | 37777  | . 17577 | 2 2   | 14842  | غمزة        |
| ٤٥٦.      | _              | 7 É 0 7 . | 14041   | 140    | 17441  | 17077   | ٤٣.   | 17127  | الخليل      |
| 7770.     | ۲              | 77.0.     | ۱۷٤٩٨   | ١٦٦    | ١٧٣٣٢  | 10984   | ١٦٣   | 3      | نابلس       |
| ٦٣٨٤١٠    | <b>۲</b> ٦٦٧٨٠ | 27172.    | Y99.9V  | 171.89 | ۱۷۸۰٤۸ | 18877   | 71    | 177270 | المجموع     |

إحصاء نفوس فلسطين ١٩٢٢ – مرجع سابق

<sup>&</sup>quot; إحصاء نفوس فلسطين ١٩٣١ - مرجع سابق

Village Statistics 1945 - Op.cit. "

# مشاريع حلول مختلفة لوضع القدس ١٩٤٧ م ١٩٤٧ م

بعد مرور أقل من عقد من عمر الانتداب البريطاني، أخذت صورة المستقبل تتضح أمام الشعب الفلسطيني، من حيث خطورة مخططات إقامة الوطن القومي اليهودي على حساب الشعب الفلسطيني وحقه في أرضه ومدنه وقراه واقتصاده. ومن ثم أخذت أشكال مقاومة هذه المخططات تتصاعد دفاعا عن الحقوق الوطنية. وقد تراوحت هذه الأشكال من العرائض المقدمة لسلطات الانتداب البريطاني والدول الكبرى في عصبة الأمم، إلى المسيرات الاحتجاجية السلمية، إلى أشكال متنوعة من العنف، وكانت أهم هذه الاحداث، تلك التي نشبت عام ١٩٢٩، التي عرفت فلسطيننا بهبة البراق، إثر المحاولات لتغيير الأمر الواقع (status quo) حول حائط المبكى من قبل الحركة الصهيونية. والثورة الفلسطينية الكبرى التي بدأت عام ١٩٣٦ واستمرت بشكل أو بأخر حتى نشوب الحرب العالمية الثانية عام ١٩٣٩. وإذا كانت ظروف الحرب قد أسهمت بعودة الأوضاع بشكل أو بآخر إلى طبيعتها، فإن الاضطرابات وعدم الاستقرار عادت من جديد بعد انتهاء الحرب عام ١٩٤٥. وبالمقابل، كانت الحركة الصهيونية تقيم وبشكل حثيث البنية التحتية للدولة اليهودية المقبلة في فلسطين اقتصاديا وعسكريا واجتماعيا، وكانت أسلحتها الماضية في هذا المحال الهجرة والاستيطان، حيث هاجر إلى فلسطين ما بين ١٩٤٨-١٩٤٨ ما يقارب ٤٨٢,٨ ألف مهاجر جديد(١٣)، رفعت نسبة السكان اليهود في فلسطين من ٨٪ عام ١٩١٤ إلى ٥,٣٢٪ عام ١٩٤٨، وقد أقيمت في هذه الفترة ٢٥٧ مستوطنة يهودية، بالإضافة إلى إستمرار العيش والتمركز في تل أبيب والمدن المختلطة. ومن الأسلحة الأخرى شراء الأرض بحيث ارتفع حجم ما ملكه اليهود في فلسطين من ٢٥٠ ألف دونم قبل عام ١٩٢٠ إلى ١٦٢٤ ألف دونم عام ١٩٤٨ (١٤)، وهذا يعني أن نسبة ما ملكه اليهود من أراضي فلسطين ارتفع من ٢,٤٪ إلى ٦٪. كما استطاعت الحركة الصهيونية أن تقيم قوة عسكرية كبيرة

قدر قوامها بــ ٢٧ ألف عسكري مدججين بأحدث أنواع الأسلحة (١٥).

إلا أن المعضلة التي واجهت العالم تلخصت في كيف يمكن إقامة الوطن القومي لليهود وفي نفس الوقت المحافظة على حقوق الشعب الفلسطيني، وبالتالي كانت حكومة الانتداب والأوساط الدولية تتحرك في كل مرة يحتدم فيها الصراع لتقديم مشاريع الحلول، التي يمكن أن تسهم في تحقيق تسوية مقبولة للصراع الفلسطيني – اليهودي. وسنحاول فيما يلي التركيز على أهم المشاريع التي حاولت تقديم حلول للمشكلة بشكل على أهم المشاريع التي حاولت تقديم حلول للمشكلة بشكل عام، وكيف عالجت قضية القدس. حيث إن القدس كانت ولا تزال نقطة رئيسة في جوهر هذا الصراع.

١- مشروع الدائرة السياسية في الوكالة اليهودية بتاريخ ١/١/١٩٣ (١٦).

قدم هذا المشروع من قبل الدائرة للسير هربرت صموئيل المندوب السامي البريطاني السابق والموظف الكبير في وزارة الداخلية البريطانية وتلخص الاقتراح في:

- ١. استمرار الانتداب البريطاني على فلسطين.
- ٢. تقسيم مدينة القدس إلى قطاعيين عربي ويهودي.
- ٣. يتكون القطاع العربي من البلدة القديمة والمنطقة الحنوبية القريبة من القدس (الطالبية والبقعة والقطمون...الخ) حيث الأغلبية الساحقة للسكان من العرب.
- ٤. قيام القطاع اليهودي في القسم الغربي من المدينة حيث الأغلبية الساحقة للسكان من اليهود.
- ه. يقام في كل قطاع مجلس بلدي خاص تناط به صلاحيات خاصة.
- ٦. يحمع بين القطاعين محلس بلدي موحد للقدس له صلاحيات الإشراف والتنسيق.

وقد رفض الاقتراح من الحكومة البريطانية واعتبر سابقا لأوانه.

### ۷- مشروع لجنة بيل (Peel) البريطانية بتاريخ ۷/۷/ ۱۹۳۷ (۱۷)

كلفت الحكومة البريطانية الدبلوماسي البريطاني اللورد بيل وهو وزير دولة سابق في الهند، إثر ثورة ١٩٣٦، بتشكيل لحنة والذهاب إلى فلسطين، واقتراح الحلول الملائمة للصراع المحتدم. وقد تبنت الحكومة البريطانية مقترحات اللحنة التي كان أهم ما ورد فيها:

- العربية دولتين عربية ويهودية في فلسطين بحيث تقوم الدولة العربية في المناطق الحبلية والنقب، والدولة اليهودية على الساحل والحليل.
- أن تبقى القدس وبيت لحم والناصرة ومنطقة بحيرة طبريا وكريدور (ممر آمن) ممتد من الساحل إلى القدس تحت حماية وسيطرة الانتداب البريطاني.
- ٣. تتكفل سلطات الانتداب بحماية الأماكن المقدسة وضمان حرية الوصول إليها.

وقد رفضت القيادة السياسية الفلسطينية مبدأ تقسيم فلسطين، واصرت على قيام دولة مستقلة واحدة، وطالبت بوقف الهجرة. أما الوكالة اليهودية فقد إقترحت التعديلات التالية على خارطة التقسيم المقترحة من اللجنة:

- ان توضع البلدة القديمة (القدس) والأحياء العربية شمال وجنوب غرب المدينة تحت سيطرة الانتداب البريطاني.
- ٢. أن تكون القدس الغربية مضافا إليها رامات راحيل والجامعة العبرية و تل بيوت ومكور حاييم جزءا من الدولة اليهودية.
- نَمُ أعربت الوكالة عن استعدادها للقبول بوضع الأحياء الأربعة الأخيرة تحت سيطرة الانتداب البريطاني(١٨).
- ٣. تأمين ممر (كريدور) بين القدس والدولة اليهودية على الساحل.

وعندما رفضت الحكومة البريطانية هذه التعديلات أعلنت الوكالة اليهودية رفضها لتوصيات اللجنة.

# ۳- مشروع القاضي وليام فتزجيرالد بتاريخ ۲۸/۲۸ و ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۱۹).

كلف رئيس قضاة المحكمة العليا في فلسطين وليام فتزجيرالد من قبل المندوب السامي البريطاني، بإعداد تقرير لإيجاد حل

لمعضلة بلدية القدس، التي تعثر عملها منذ إبعاد رئيسها حسين التحالدي إلى سيشل عام ١٩٣٧، وتعيين نائبه اليهودي دانيل أوستر قائما بالأعمال، تلتها مجموعة إجراءات إنتهت بتعيين لجنة من ستة موظفين بريطانيين بتاريخ ١٩٤٥/٧/١١ أشرفت على عمل المحلس البلدي حتى نهاية فترة الانتداب.

وقد كانت أهم التوصيات التي رفعها القاضي فتزجيرالد في تقريره:

- إن مدينة القدس لا تقبل التقسيم، إلا أنه يعيش فيها مجتمعان مختلفان لا تعاون بينهما، ويصعب دمجهما في جسم بلدي واحد.
- أن يتم التعامل مع القدس كمقاطعة إدارية بإشراف مجلس بلدي على غرار مقاطعة لندن التي تضم قطاعات وستمنستر وبادنغتون وماريلبون..الخ.
- ٣. أن تقسم القدس إلى قطاعين حغرافيين عربي ويهودي (انظر خط تقسيم المدينة وفق اقتراح فترجيرالد في خارطة القدس ١٩١٧-١٩٤٨، الذي أوصى بأن تكون المنطقة الشمالية الغربية هي القطاع اليهودي والمنطقة شرق الخط وجنوب شرق هي القطاع العربي). وقد قدرت قيمة الأبنية والصناعات والأراضي في القطاع العربي بـ ١٨ مليون جنيه فلسطيني، وفي اليهودي بـ ١٦ مليوناً.
- أن ينتخب كل قطاع مجلسه البلدي الخاص ورئيسه، ويناط بكل مجلس حق فرض الضرائب والعوائد الأخرى، ويمنح أكبر قدر ممكن من الإدارة الذاتية.
- ه. يشرف على عمل المجلسين البلديين، مجلس إداري يتكون
   من ١١ عضوا. بحيث ينتخب كل قطاع سنويا ٤ أعضاء
   من بين أعضاء المجلس في قطاعه، أما رئيس المجلس الإداري فيعين من قبل المندوب السامي، وكذلك تعيين عضوين آخرين ليسا من العرب او اليهود يمثلان المصالح التقليدية والتاريخية في المدينة.
- ٦. مهمة المحلس الإداري الرقابة على الأماكن المقدسة والأثرية، وتشكيل لحنة مركزية لتنظيم المدينة والإشراف على عملها، وأن يحل المحلس محل الحكومة في موضوع تأجير المياه وأن يشرف على خطوط المحاري الرئيسية.

الحفاظ على الوضع القائم (Status Quo) فيما يتعلق بالأماكن المقدسة.

وجدير الذكر أن الوكالة اليهودية رفضت مقابلة لجنة فتزجيرالد أو التعاون معه، وهذا كان أحد اسباب إهمال الحكومة البريطانية لتقريره فيما بعد.

# ٤- قرار التقسيم ١٨١ الصادر عن الجمعية العمومة للأمم المتحدة في ١٨١ ١/٢٩ (٢٠).

ما زال هذا القرار وفق القانوني الدولي، يشكل الأساس والمرجعية لتطبيق الشرعية الدولية في فلسطين، الذي جاء تعبيرا عن رأي المحتمع الدولي الحديد ما بعد الحرب العالمية الثانية. وقد كان في أساس هذا القرار الدولي إقامة دولتين متحاورتين في فلسطين للشعبين العربي واليهودي، مع قيام روابط اقتصادية وثيقة بينهما.

وقد أعطيت القدس في هذا القرار مكانة كيان منفصل (Corpus) عن كلتا الدولتين العربية واليهودية، وقد اتسم هذا الكيان وفق القرار بما يلي:

- اعتبار القدس وحدة إدارة مستقلة (دولية) تدار من قبل الأمم المتحدة عبر مجلس وصاية يدير هذه الوحدة الإدارية حاكم يعينه مجلس الوصاية. تناط بالحاكم جميع السلطات الإدارية والشؤون الخارجية، وحماية الأماكن المقدسة، وتشكيل قوة شرطة دولية.
- إعطاء صلاحيات إدارية واسعة للمجالس البلدية والمحلية والقروية القائمة والتابعة لمنطقة القدس، مع إعطاء الحاكم صلاحية تشكيل مجالس جديدة.
- ٣. ينتخب في القدس مجلس تشريعي على أساس التمثيل النسبي، ويناط بالمجلس مهام إصدار قوانين تشريعية، وفرض ضرائب، على ألا تتعارض مع الوضع القائم.
- يتم بموجب هذا القرار توسيع مساحة القدس لتصل إلى 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100

في الشرق، وقرى: المالحة، ولفتا، ودير ياسين، وعين كارم في الغرب، ولفتا، والعيسوية، وشعفاط في شمال المدينة. (انظر خارطة القدس وفق قرار التقسيم رقم ١٩٤٧/١٨١).

وقد وصل عدد السكان العرب في القدس الدولية المقترحة عام ١٩٤٧ حوالي ١٠٠٥ آلاف نسمة، والسكان اليهود ١٠٠٠ ألف. لقد حال رفض القيادة الفلسطينية لقرار التقسيم ونشوب حرب ١٩٤٨ دون تطبيق هذا القرار، إلا أن هذا الأمر لم يحل دون أن تستمر الأمم المتحدة في قراراتها التالية حول القضية الفلسطينية الإشارة إلى قرارها ذاك، والمطالبة بحل مشكلة اللاجئين الفلسطينين وفق قرارات الأمم المتحدة، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وهو أمر حرم منه نتيجة الحرب التي اشتعلت في فلسطين وسياسة فرض الامر الواقع بالقوة.

#### INTERNATIONAL ZONE OF JERUSALEM ACCORDING TO U.N. RESOLUTION 181/1947



# القدس الشرقية ١٩٤٨ - ١٩٩٧م



عندما استكملت الحركة الصهيونية معظم البني اللازمة لقيام الدولة اليهودية، وبعد أن وفت حكومة الانتداب البريطاني بالتزاماتها إزاء قيام هذه الدولة أصبح من المحتم قيام الدولة الحديدة في الشرق الاوسط. إلا أن هذه الدولة قامت، ليس بحوار الدولة الفلسطينية، كما نصت عليه القرارات الدولية (صك الانتداب، وقرار التقسيم لعام ١٩٤٧) وإنما على حساب الشعب الفلسطيني الأصيل. فقد كان من نتائج معارك ١٩٤٨، التي دارت بين القوات العسكرية اليهودية والمقاتلين الفلسطينين والعرب أن احتلت القوات الإسرائيلية ٧٨٪ من مساحة فلسطين، وهاجر عن موطنه قرابة ٥٠٠ ألف فلسطيني (١)، وتم إزالة قرابة ٤٧٢ قرية وموقع سكني فلسطيني عن الوجود (٢). وبالمقابل أقامت الحكومة الإسرائيلية ما بين ١٩٤٨ -١٩٦٧ قرابة ٤٤٦ (٣) مستوطنة جديدة أقيم العشرات منها على أنقاض القرى العربية المدمرة، واستقطبت دولة إسرائيل في نفس الفترة ١,٢٧ مليون مهاجر يهودي جديد(٤).

إن الوضع الجديد الذي نشأ في فلسطين، الذي لا زالت نتائجة المأساوية تنعكس على الوضع في المنطقة منذ نصف قرن تقريبا، هو بالأساس من مسؤولية حكومة الانتداب البريطاني، التي أسهمت من جانب في الإعداد للوطن القومي اليهودي، ولكن من جانب آخر لم تساعد في قيام مجتمع فلسطيئي، قادر على الدفاع عن نفسه والتعايش بجوار الوطن اليهودي، فإذا كان المجتمع اليهودي، على أعتاب مغادرة الجيش البريطاني لفلسطين، قد تطور وتبلور وأصبح ناضحا لقيام الدولة، فإننا لا نستطيع أن نقول الأمر ذاته عن المحتمع الفلسطيني، الذي لم

تبذل الحهود الكافية من قبل سلطات الانتداب، من إحل دعمه وتمكينه من دخول مسيرة القرن العشرين كما يحب. بمعنى أنه لما توجهت الحكومة البريطانية إلى الأمم المتحدة بتاريخ ١٩٤٧/٤/٢ تعلن عن رغبتها في إنهاء انتدابها لفلسطين، كان يعيش في فلسطين محتمعان مختلفان تماما تفصل بينهما الكثير من الفوارق، وهو يناقض تعهدها عندما وافقت على انتداب فلسطين، بالعمل على إحداث تطور في المحتمع الفلسطيني وصون مصالح الحماهير الفلسطينية وصيانة حقوقها المدنية وتشجيع التوجه للاستقلال (٥).

أما مسؤولية الحركة الصهيودنية إزاء ما حدث، فتتلخص في أن هذه الحركة في إندفاعها لإقامة وطنها القومي في فلسطين، تجاهلت الحقوق الفلسطينية المشروعة في البلاد، ومع أنها كانت لفظيا توافق على مشاريع التقسيم المتعددة، إلا أنها فعليا كانت تعمل على نفي الطرف الأحر، وقد تبلور ذلك بشكل واضح إبان معارك ١٩٤٨ التقسيم، وقد تبلور ذلك بشكل واضح إبان معارك ١٩٤٨ التقسيم، وإنما إقامة دولة يهودية على أكبر مساحة ممكنة من فلسطين، وفي نفس الوقت الحيلولة دون قيام دولة فلسطينية، وباستخدام كافة الأسائيب والطرق لإقتلاع الشعب الفلسطيني من الأراضي التي تحتلها القوات الإسرائيلية، وعمل المستحيل من أجل عدم عودتهم إلى أراضيهم، لأنه لا يوجد متسع لشعبين على هذه الأرض، وفق تصريحات ديفيد بن غوريون، القائد الإسرائيلي الأول في هذه المرحلة (٢).

ومع أنه من الإجحاف تحميل الضحية المسؤولية، إلا أنه من المنصف القول إن القيادة الفلسطينية، تتحمل أيضا قسطا كبيرا مما أصاب الشعب الفلسطيني من هزيمة وتشريد وضياع وطن الأجداد. وكم من قيادة في التاريخ أسهمت في ازدهار وتطور شعوبها، وكم من قيادة حملت المآسي والآلام لشعوبها، ومسؤولية القيادة الفلسطينية،

في رأينا، تتلخص في أنها لم تستوعب التغيرات التي حرت في العالم بعد الحرب العالمية الأولى. وكذلك المحرب الثانية. ولم تستطع العثور على قواسم تجمع بين مصالح شعبها الفلسطيني، ومصالح القوى المنتصرة الحديدة في العالم. كما أن هذه القيادة تمسكت بالحق المطلق للعرب في فلسطين، دون ان تملك القوى اللازمة للحفاظ على هذا الحق. ففي الوقت الذي كانت فيه الحركة الصهيونية تعمل بشكل حثيث لإقامة مجتمع الحركة الصهيونية تعمل بشكل حثيث لإقامة مجتمع يهودي في فلسطين، وتحشد ما تستطيع من طاقات لتثبيت وجودها استعدادا لخطوة إعلان الدولة، عجزت القيادة الفلسطينية عن الإسهام في تدعيم وتطوير المحتمع الفلسطيني كي يستطيع الدفاع عن الحقوق الوطنية ومواجهة المحتمع الاخر الجديد، الذي أخذ ينمو ويصلب عوده في الجوار.

ولم تستطع القيادة الفلسطينية قراءة الواقع الدولي ولا خارطة التغيير الجارية في العالم، فوقفت ومن وراثها القيادات العربية الرسمية العاجزة، تدافع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية بيدين عاريتين تقريبا. لقد عارضت مشاريع التقسيم عام ١٩٣٧ (لحنة بيل)، و١٩٤٧ (قرار الأمم الممتحدة للتقسيم)، وخاضت معارك معروفة نتائجها مسبقا، بسبب الخلل الكبير لموازين القوى على أرض فلسطين بين القوى العسكرية اليهودية والقوى العسكرية العربية مجتمعة (٧). وكذلك لم تستوعب معنى الحرب العالمية الثانية وقوى التحالف والصراع الدولي الذي تمخض بقيام الأمم المتحدة، وكانت النتيجة أن حل الدمار والألم والمآسى بالشعب الفلسطيني، الذي لا زال بعد نصف قرن، وخلال مسيرة من التضحيات الحسيمة يبحث عن الحل العادل لقضيته، الحل الذي يتيح له إقامة دولته المستقلة بجوار دولة إسرائيل على أرض الأجداد.

# النتائج المباشرة لمعارك ١٩٤٨م

بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية عن نيتها في إنهاء انتدابها وبعد صدور قرار تقسيم فلسطين عام ١٩٤٧، وعدم توصل الطرفين الفلسطيني واليهودي إلى اتفاق حول مستقبل البلاد، بدأت المناوشات والاحتكاكات والمعارك العسكرية تنتشر وتتسع في اطراف فلسطين ومنذ تشرين الثاني ١٩٤٧. وكان من الطبيعي أن يكون الصراع على مدينة القدس في مركز هذه المعارك والاحتكاكات، ذلك أنه كان صراعا يدور حول العاصمة، ومن ثم حول مستقبل البلاد.

كانت القوات اليهودية تهدف إلى وضع اليد على القدس بأكملها، بما في ذلك البلدة القديمة، وهي في سبيل تحقيق هدفها هذا شنت العديد من الهجمات التي أمنت لها السيطرة على كاريدور (ممر) ليصل بين الساحل والقدس يخترق سلسلة حبال القدس، ويصل طول هذا الكاريدور إلى ٢٠ كم، ويتراوح عرضه ما بين ٨-١٥ كم. ومن بين ٣٦ قرية فلسطينية كانت قائمة في هذا الممر تم تهجير كامل لسكان ٣٤ قرية، عاش فيها عام ٥٤١ ما يعادل ٤٠٨، ٣ فلسطينيين (٨). ثم تم ما بين ٨١ ١٩٥ ما إزالة معالم هذه القرى عن الوجود وإقامة بين ٨٤ ١ مستوطنة يهودية على أراضيها. والقريتان العربيتان التي تم استثناؤهما من التدمير هما قرية العنب (أبو غوش) وقرية بيت نقو با.

أبيب بالذات، والفلسطينيون إلى القدس الشرقية والبلدة القديمة ومنطقة بيت لحم.

وفي نفس الوقت تم باستمرار مهاجمة الأحياء العربية الغربية وقتل عبد القادر الحسيني في معركة القسطل ١٩٤٨/٤/٨ ثم قامت منظمتا إيتسل وشتيرن في ١٩٤٨/٤/١٠ بمذبحة دير ياسين التي قتل فيها ٢٤٩ مواطنا فلسطينا أعزل، ونكل بالبقية بعد تهجيرهم في شوارع القدس، وأحكمت القوات العسكرية قبضتها على الحزء الغربي من القدس. ولما غادر قائد الحامية الإنجليزية القدس وعبر مطار قلنديا بتاريخ ١٩٤٨/٥/١٤ المدينة وتبعته قواته برا باتحاه حيفا، وضعت القوات اليهودية في اليوم التالي يدها على البقعة والطالبية والحيين اليوناني والألماني، وبذلك لم يبق أي فلسطيني من سكان هذه الأحياء فيها، وكذلك الحال في أحياء الشيخ بدر وشنلر وكرم السيلة ولفتا والمصرارة ومأمن الله وشارع يافا والخليل، وغدت القدس خالية من السكان العرب تنفيذا للأوامر التي أصدرها ديفيد بن غوريون بتاريخ ٥/٢/٨ ١٩٤٨ لديفيد شالتئيل قائد الهجانا (المنظمة العسكرية اليهودي الرسمية) في القدس" أن يحتل مزيدا من الأحياء العربية، وأن يوطن السكان اليهود في الأحياء المهزومة والمهجورة". ويضيف بن غوريون بتاريخ ١٩٤٨/٢/٧ في اجتماع للقيادة الحزبية في تل أبيب "منذ دخولنا القدس عبر لفتا-روميما إلى شارع يافا والملك جورج الخامس لم يبق هناك غرباء، بل الموجودون ١٠٠٪ يهود. منذ دمار القدس أيام الرومان، لم تعد القدّس يهودية كما هي عليه الآن، لم نعد نرى عربيا واحدا في الأحياء العربية الغربية، ولا أعتقد ان هذا الوضع سيتغير" (٩).

إذا لم يملك الفلسطينيون القدرة الكافية للدفاع عن أحيائهم غرب القدس فإن الوضع كان أفضل فيما يتعلق بالبلدة القديمة والأحياء الشمالية والشرقية، بحكم إمتداداتها وتوفر العمق الفلسطيني لها. يضاف إلى ذلك وصول الكتيبة السادسة الأردنية

إلى القدس بقيادة عبدالله التل بتاريخ 1980/0/10, وقد مكنهم ذلك من الدفاع عن البلدة القديمة والأحياء شمال المدينة، كما ساعد وجود القوات المصرية في بيت لحم في الدفاع عن المناطق الحنوبية الشرقية للقدس. بالتالي استطاع المقاتلون الفلسطينيون والحيش الأردني (۱۰) من صد عدة هجمات يهودية لاحتلال البلدة القديمة والشيخ جراح، محتمت في يهودية لاحتلال البلدة القديمة والشيخ جراح، محتمت في القديمة، واستسلام سكان حارة اليهود وخروجهم بإشراف الأمم المتحدة من الحارة في ذلك اليوم، حيث غادر 1700/10 منهم إلى القدس الغربية، بينما توجه 1700/10 أسيرا إلى شرق الأردن.

كانت المعركة حول الدولة اليهودية الحديدة، ومن ضمنها القدس الغربية، قد حسمت إلى حد ما، وبالتالي من خلال الضغوط الدولية وقعت عدة إتفاقيات للهدنة، كان أهمها في محيط القدس الاتفاقية الموقعة بتاريخ ١٩٤٨/٦/١، التي اخترقت بعد شهر من قبل القوات الإسرائيلية بهدف إحكام القبضة على كريدور القدس واحتلال قرية المالحة بتاريخ ١٩٤٨/٥، وقرية عين كارم بتاريخ ١٩٧٥، والقيام بهجوم فاشل آخر لاحتلال البلدة القديمة في ٧/١٦،

بعد ذلك بقي الوضع على جبهة القدس على ما هو عليه، حيث تم في ١٩٤٨/١١/٣٠ توقيع مبدئي لخرائط وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والأردني والتي اعتمدت في النار بين الجانبين الإسرائيلي والأردني والتي اعتمدت في ١٩٤٩/٤/٣ كخط وقف إطلاق نار ثابت بين الطرفين، بقي صامدا حتى شنت إسرائيل عدوانها الكبير في ١٩٦٧/٦/٥.

### تقسيم مدينة القدس وفق خط وقف اطلاق النار لعام ١٩٤٩

أدت نتائج الحرب في محيط القدس، ورفض إسرائيل لتطبيق قرارات الأمم المتحدة بإقامة الدولة الفلسطينية وعدم السماح لمن يرغب بالعودة من اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفق القرار ١٩٤ الصادر عن الحمعية العمومية بتاريخ ١٢/١١/ لعرام و كذلك تراجع إسرائيل عن الإعتراف بالوضع الدولي للقدس كما ورد في قرار التقسيم الذي تم التأكيد عليه من حديد في القرار ٣٠٣ الصادر عن الحمعية العمومية بتاريخ جديد في القرار ٣٠٣ الصادر عن الحمعية العمومية بتاريخ تقسيمها إلى مدينتين شرقية وغربية. (أنظر الخارطة المرفقة تقسيمها إلى مدينتين شرقية وغربية. (أنظر الخارطة المرفقة للقدس الشرقية ١٩٤٩-١٩٢٧).

|                       | القدس ككل | عام ۱۹۶۸ ،     | القدس ا | لغربية         | القدس   | الشرقية**      |
|-----------------------|-----------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
|                       | المساحة   | النسبة المئوية | المساحة | النسبة المئوية | المساحة | النسبة المئوية |
| عرب                   | ٧٨٢٧      | 7.2.           | 00 { {  | % <b>٣٣,</b> ٧ | 777     | %.Y٣, £        |
| يهود                  | ٥١٠٧      | 7.٢٦,١         | 1393    | ٪۳۰            | ١٦٦     | %o,r           |
| مؤسسات مسيحية اوروبية | 7717      | 7.18,9         | 70.1    | %10,Y          | 711     | 7.٦,٨          |
| أملاك عامة            | 8918      | ٧.٢٠           | 7272    | 7.41,1         | 2 2 9   | 7.12,0         |
| المجموع               | 19009     | 7.1            | 1750.   | 7.1            | 71.9    | 7.1            |

تبين نتائج حرب ١٩٤٨ على وضع الأراضي وكما يشير إليها الحدول أعلاه أنه قد وقعت بين المساحة الكلية للقدس ٢٠٤٣ دونما (بما فيها البلدة القديمة) تحت السيطرة الإسرائيلية ما يعادل ٥,٠٨٪ من محمل هذه المساحة، أما مساحة القدس الشرقية فلم تتعد ٢١١٧ دونما او ٢,٥١٪ من محمل مساحة القدس الموحدة والباقي ٢,٤٪ كانت أرضا خاضعة لإشراف الأمم المتحدة أو أرض حرام.

أما فيما يتعلق بملكية الأراضي، فيبين الحدول السابق أن المواطنين العرب من القدس قد حسروا ٨,٠٧٪ من الأراضي التى ملكوها في القدس الموحدة، بعد وقوع الجزء الأكبر من

القدس تحت السيطرة الإسرائيلية، وأن مجموع هذه الأراضي قد شكل ٣٣,٧ من مساحة القدس الغربية. بينما لم يحسر المواطنون اليهود شيئا، ذلك أن أراضيهم التي وقعت في الحانب الشرقي للقدس، بقيت بشكل رئيسي تحت تصرفهم، حيث نصت اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة عام ١٩٤٩ على ضرورة تأمين حرية الوصول إلى الجامعة العبرية ومستشفى هداسا في جبل المشارف وضمان مباشرتهما لنشاطاتهما، وهذا ما تم فعلا حيث وضعت هذه المناطق تحت إشراف الأمم المتحدة ونظمت قافلة كل أسبوعين للوصول من القدس الغربية إلى جبل المشارف.

المصدر:

Land Ownership in Palestine, Sami Hadawi, The Palestine Arab Refugee Office, New York, 1957 pp. 29, 31.

<sup>&</sup>quot; مساحة القدس ما عدا البلدة القديمةالتي تصل مساحتها إلى ٨٧١ دونما، علما بإن ملكية اليهود في البلدة القديمة (حارة اليهود) لا تتعدى ٥ دونمات وهي المساحة التي أتيمت عليها ثلاثة كنس وتوابعها، أما ملكية حارة اليهود بالمحمل فهي إسلامية وقفية بالإساس.

<sup>&</sup>quot; تدخل من ضمن مساحة القدس الشرقية ٨٥٦ دونما هي مساحة الأراضي التي محضعت وفق وقف إطلاق النار لإشراف الإمم المتحدة أو شكلت أرضاً حراماً (مناطق عازلة). وقد توزعت كما يلي ٤٤٩ أراض عامة، و٢٠٤ دونمات ملكيتها تابعة لمؤسسات مسيحية أوروبية و٢٦١ دونما ملكا لليهود بما فيها في حبل المشارف (هداسا والحامعة العبرية) و٣٧ دونما تعود ملكيتها للعرب.

# العمران في القدس الشرقية ١٩٤٨ - ١٩٦٧م

بعد الوقائع التي فرضت نفسها على الأرض، إثر معارك ١٩٤٨، ولما تم فصل القدس إلى مدينتين شرقية وغربية، فإن مدينة القدس نمت وتطورت كمدينتين منفصلتين، لا زالت ملامحهما واضحة حتى اليوم، بالرغم من كل محاولات التغطية والطمس والتوسع والضم التي مورست من طرف واحد، وهو الطرف الإسرائيلي بعد عام ١٩٦٧، عندما شنت إسرائيل عدواناعلى الضفة الغربية وقطاع غزة ووضعت يدها على ال ٢٢٪ المتبقية من مساحة فلسطين الانتدابية.

ولذلك فإننا في هذا الفصل والفصل الأخير سنقتصر على البحث بشيء من العمق والتفصيل على القدس الشرقية، مع بعض الإشارات العامة للتطور الذي جرى في القدس الغربية.

وسنجمل مع أرقام بلدية القدس الأرقام الخاصة بالمناطق التي ضمت فيما بعد ١٩٦٧ إلى حدود بلدية القدس الشرقية، وذلك للمساعدة في تصور الوضع المقبل الذي ستؤول إليه القدس الشرقية بعد عام ١٩٦٧.

بعد التوقيع على وقف إطلاق النار، وعندما اتضح أن قرار التقسيم فيما يتعلق بفلسطين ككل والقدس خاصة، أصبح غير قابل للتطبيق، أعلن في عمان عاصمة الأردن، إن تقسيم القلس أصبح امرا واقعا، وأخذت الإدارة الأردنية تعمل انطلاقا من هذا الواقع، خصوصا بعد الإعلان في مؤتمر أريحا بتاريخ عذا الواقع، خصوصا بعد الإعلان في مؤتمر أريحا بتاريخ إلى المملكة الأردنية. فقام الملك عبد الله وفي شهر إلى المملكة الأردنية. فقام الملك عبد الله وفي شهر مكان المفتي الحاج أمين الحسيني، الذي بقي يشغل هذا المنصب منذ عام ١٩٢١.

كما اتخذت الحكومة الأردنية مجموعة من الإجراءات الإدارية أصدرها الحاكم العسكري عبدالله التل، منها تعيين مجلس بلدي برئاسة أنور الخطيب في بداية ١٩٤٩، حتى بلدي برئاسة عندما عين عارف العارف رئيسا جديدا

للبلدية (١١). وصدر قانون للبلديات في ١٩٥١/٢/١ وعدل في عام ١٩٥٥ وتم بموجبه انتخاب عدة رؤساء لبلدية القدس، كان من بينهم السيد روحي الخطيب الذي بدأ مسيرته مع القدس في عام ١٩٥٧ واستمر في موقعه إلى أن قامت سلطات الاحتلال بحل محلس أمانة القدس في ١٩٦٧/٦/٢٩ وإبعاده، إلا أنه بقي يحمل لقب أمين القدس ويقوم بالنشاط الدولي الدعائي للقدس حتى وفاته في عام ١٩٩٤.

من بين الإجراءات التي أثرت على تطور القدس الإعلان عنها بتاريخ ١٩٥٩/٩/١ أمانة، واعتبارها عاصمة ثانية للأردن، وبالتالي قيامها، بدورها التاريخي كمركز رئيس إداري وسكاني واقتصادي في الضفة الغربية. وقد أثر بالطبع انتقال العاصمة إلى عمان على معدلات نمو وتطور القدس التي انتقلت منها معظم الدوائر المركزية الحكومية وجزء هام من النشاط السكاني الاقتصادي والثقافي، إلا أن القدس مع ذلك استمرت بالقيام بدورها كمركز رئيسي في الضفة الغربية، خصوصا وأن ظروف الهجرة قد حولتها إلى مركز جذب للسكان الذين لجأوا إليها من القدس الغربية ومن المناطق المحيطة.

لم تتعد مساحة بلدية القدس الشرقية في البداية ٣١١٧ دونما، وتكونت من الأحياء الشرقية المتبقية من بلدية القدس في ظل الانتداب، ألا وهي البلدة القديمة وأحياء باب الساهرة وباب العمود، والشيخ جراح والأمريكان كولوني ووادي الجوز والثوري. وقد جهد المجلس البلدي برئاسة عمر الوعري على توسيع حدود البلدية، لتتمكن من القيام بدورها المعهود، وكان لهم ذلك بتاريخ ١٩٥١/٤/١، حيث ضمت للبلدية أحياء سلوان وراس العمود وعقبة الصوانة وأراضي السمار والحزء الجنوبي من شعفاط، لتصل مساحة البلدية إلى ٢ آلاف دونم(١٢)، ولما بقي في هذه الفترة الالتزام بعدم البناء في حبل الزيتون، كما كان الحال في تنظيم القدس قبل ١٩٤٨، فقد انتشر البناء في المناطق

الشمالية والجنوبية، والتي كانت تشكل مناطق البناء الاحتياط للزيادات السكانية في مدينة القدس، فظهرت أحياء جديد كبيرة على طريق القدس نابلس، في شعفاط وبيت حنينا والرام وقلنديا وكفر عقب. ولما كانت هذه الأحياء خارج حدود بلدية القدس، فقد توجهت أمانة القدس عام ١٩٦٤ لتوسيع حدود البلدية إلى ٧٥ ألف دونم، تمتد من مطار قلنديا في الشمال حتى بيت لحم جنوبا(١٣). وقد كان على ما يبدو وراء توجه أمانة القدس لزيادة مساحة البلدية، متابعتهم ما يجري من توسع في القدس الغربية، التي ارتفعت مساحة بلديتها لتصل في أمانة القدس لم يكتب لها أن ترى النور إلا على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في عام ١٩٦٧ ولكن بمخططات مختلفة وأهداف أخرى، سنتعرض إليها في الفصل المقبل.

تشير الأرقام في الحدول التالي أن حركة العمران قد تطورت عبر سنوات ١٩٦٧-١٩٦٧ في القدس وضواحيها بمعدل عبر سنوات ١٩٥٧-١٩٦٨ في القدس وضواحيها بمعدل الذي فرض نفسه، على المدينة، أولا من حيث استقبال اعداد كبيرة عن اللاحثين الفلسطينيين. وثانيا من حيث استمرار المدينة بلعب دورها كمركز اقتصادي وديني وحضاري وإداري وعلى مستوى الضفة الغربية. إلا أنه تحدر الإشارة إلى أن أرقام الوحدات السكنية في البلدة القديمة لعام ١٩٦٧ تنقص ١٠٤٨ شقة تم هدمها في الأيام الأولى للاحتلال في حارات المغاربة والشرف والميدان والنبي داود لإقامة ساحة المبكى وحارة اليهود من حديد في البلدة القديمة.

ونلاحظ أن التطور العمراني في الضواحي فاق التطور في حدود البلدية، فقد ظهرت أحياء حديدة في بيت حنينا الفوقا وضاحية البريد وضاحية مطار قلنديا وكفر عقب وتوسعت شعفاط، كل ذلك على طول القدس – رام الله. وقد خدم مطار القدس (قلنديا) الذي تم توسيعه لاستقبال طائرات الركاب الكبيرة، حركة السكان إلى الخارج، وخاصة إلى الخليج العربي عبر المطارات المحاورة، عمان، بيروت، القاهرة، دمشق.

### تطور الحركة العمرانية في القدس وضواحيها\* ١٩٦٧-١٩٥٢

| 1977                | 1904                | اسم الحي                            |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| عدد الوحدات السكنية | عدد الوحدات السكنية |                                     |
| 3 7 0 7             | 7779                | البلدة القديمة                      |
| 0 7 7               | ضمن البلدة القديمة  | وادي الجوز                          |
| 77.7                | ضمن البلدة القديمة  | الشيخ جراح                          |
| 17.                 | ضمن البلدة القديمة  | باب العمود (طريق نابلس)             |
| ٦٧٨                 | ضمن البلدة القديمة  | باب الساهرة/امريكان كولوني          |
| 7.0                 | 1 2 4               | شعفاط                               |
| 1771                | ٧٤٨                 | سلوان                               |
| 950                 | Y·X                 | الطور                               |
| YAA                 | 1 • Y               | العيسوية                            |
| 77.                 |                     | بيت حنينا الفوقا"                   |
| Y.0                 |                     | ضاحية البريد وقلنديا المطار وكفرعقب |
| ٦٧٢                 | 770                 | الثوري                              |
| , , o o             | 770                 | صور باهر وام طوبي                   |
| Y7Y                 | 177                 | بيت صفافا وشرفات                    |
| 17771               | ٤٧٠٢                | المجموع .                           |

تم إضافة الطور والعيسوية وبيت حنينا الفوقا وضاحية البريد وقلنديا وكفر عقب والثوري وصور باهر وأم طوبي وبيت صفافا وشرفات وعرب السواحرة إلى أرقام بلدية القدس، مع أنها لم تصبح حزءا من البلدية إلا بعد ١٩٦٧ من أجل تسهيل المقارنة في تطور القدس بالمرحلة القادمة.

<sup>\*\*</sup> هذه الأحياء تطورت بعد ١٩٥٢ على طريق القدس - رام الله.

<sup>···</sup> ضمت إحصائيات ١٩٥٢ عرب السواحرة إلى الثوري.

<sup>\*\*\*\*</sup> شملت هذه الإحصائيات لعام ١٩٦٧ عرب السواحرة

المصادر: ١. إحصاء المساكن لعام ١٩٥٢ - قسم ز - إحصاءات المدن والقرى في لواء القدس، إصدار دائرة الإحصاءات العامة - عمان ١٩٥٣.

East Jerusalem, Census of Population and Housing, 1967, Jerusalem, The Central Bureau of Statistics, 1968. Y

JERUSALEM (1949 - 1967) The 'erusalem Media and Communication .entre **TSAWIYA** WAR CEMETERY ARMY CAMP OFFICE RELO ARO AS SAMAR HADASSAH AMBASCADOR : HEBREW UNIVERSITY O QASR EL MUFTI AMERICAN COLONY OTOMB OF THE KINGS WADI EL-JOZ BAB ES-SAHREH MANDELBAUM GATE O AL- MUTALA HOSPITAL RASHIDYA PALESTINIAN SCHOOL OMUSEUM AS - SUWANEH OF THE MANE AT-TUR **LEGEND** Main Street ELIZARIYA Secondary Street Arab Built Up Area RAS AL - 'AMOUD Jewish Built Up Area SILWAN Old City WALL KARIM YAWAD Armistice Line 1949 BATIN ALHAWA MOUNT Valley AL-THURI **Buffer Zone** U.N. Controlled Area City Planning Boundary Municipal Boundary City and Municipal Boundary -----500 1000m. KH RBET BEIT SAHUR U.N, HEADQUARTERS ARAB COLLEGE JABAL EL-MUKABBER LEHEM-ELKHALIL, Cartographer: BISHARA GAZALLEH

# السكان في القدس الشرقية ١٩٤٨ - ١٩٦٧م

سبق أن أشرنا إلى الإحراءات التنظيمية والإدارية التي اتخذتها السلطات الأردنية فيما يتعلق بالقدس التي، بالإضافة للهجرة، قد حافظت عليها كمركز حذب للسكان وليس كمركز طرد. بحيث احتلت القدس المركز الثاني بعد عمان من حيث عدد السكان. وبالطبع كانت معدلات نمو السكان في عمان كعاصمة أعلى منها بكثير في القدس. إذ ارتفع عدد سكان عمان من أعلى منها بكثير في القدس. إذ ارتفع عدد سكان عمان من أي بزيادة قدرها ٢٩٦١٪ خلال ٩ سنوات، بينما ارتفع عدد سكان القدس لنفس الفترة من ٢٩٦١ ألفا إلى ٥,٠٠ ألفا(١٦)، من أي بزيادة قدرها ٥,٢٢٪ وهي نسبة أعلى بـ ٢٠١٪ من معدل نمو السكان على مستوى الأردن ككل لنفس الفترة.

إلا أن عامل النمو والتطور عند سكان القدس وكما نلحظ في الحدول التالي، قد قطع وتأثر باحتلال إسرائيل للقدس عام ١٩٦٧.

فوفق الإحصاء الذي أجرته سلطات الاحتلال الإسرايئلي في أيلول ١٩٦٧، الذي شمل، كما أوردناه في الحدول، تلك المناطق السكنية التي ضمت إلى القدس الشرقية بعد توسيع حدودها في ذاك العام، نجد أن عدد السكان عام ١٩٦٧، هو تقريبا نفس العدد الذي كان عليه قبل ١٥ عاما، أي عند إجراء تعداد المساكن عام ١٩٥٧. وهو ما يتناقض تماما مع المؤشر المقارن لعدد السكان عام ١٩٥١. الذين زادوا مقارنة بعام المقارن لعدد السكان عام ١٩٥١. الذين زادوا مقارنة بعام المقارن لعدد السكان عام ١٩٥١.



تصوير ابطو براردة البلدة القديمة ١٩٩٧

عدد سكان القدس حسب الأحياء ١٩٦٧ – ١٩٦٧

| أيلول / ١٩٦٧     | تشرين الثاني / ١٩٦١ | أيلول / ١٩٥٢       | اسم الحي                              |
|------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 77770            | <b>*7.4.</b> Y      | ٤٦٧١٣              | البلدة القديمة                        |
| 7137             | *******             | ضمن البلدة القديمة | وادي الجوز                            |
| 1754             |                     | ضمن البلدة القديمة | الشيخ حراح                            |
| ۸۷۳              | _                   | ضمن البلدة القديمة | باب العمود (طريق نابلس)               |
| 4009             | _                   | ضمن البلدة القديمة | باب الساهرة وأمريكان كولوني           |
| ٧٢٤٣             | _                   | 7 2 7 .            | سلوان                                 |
| T/0/             | _                   | *** ٤ • ٦ ١        | الثوري                                |
| 72               | 4081                | ١٤٣٦               | شعفاط                                 |
| ٥٧٠١             | ٤٢٨٩                | 7 200              | الطور                                 |
| ١٦١٣             | ١١٦٣                | ٧٧٥                | العيسوية                              |
| 77.9             | ****                | _                  | بيت حنينا الفوقا                      |
| 1174             | ١٣٠٦                | _                  | إضاحية البريد، قلنديا المطار، كفر عقب |
| *****<br>£ V \ • | *****oY7.           | 7 2 7 1            | صور باهر وأم طوبى                     |
| 1777             | 1107                | ١٣٠٣               | بيت صفافا وشرفات                      |
| YONOY            | ٧٨٨٠٠               | 70772              | المحموع                               |

<sup>&</sup>quot; هذه الأرقام تضم أحياء بلدية القدس خارج البلدة القديمة (وادي الحوز، الشيخ حراح، باب العمود، باب الساهرة وأمريكان كولوني، سلوان، الثوري).

<sup>&</sup>quot; الأرتام تضم الثوري وعرب السواحرة.

<sup>\*\*\*</sup> يشير إحصاء ١٩٦١ أن سكان بيت حنينا الفوقا والتحتا (القرية الأصلية) هو ٣٠٦٧ شخصا، وقد قدر عدد سكان بيت حنينا الفوقا بحوالي الفين (١٧)، ونحن مع هذا التقدير لأن بيت حنينا الفوقا توسعت في نفس الوقت الذي شهدت فيه القرية هجرة واسعة إلى الأمريكيتين.

<sup>\*\*\*\*</sup> مع عرب السواحرة.

المصادر:

١٠إحصاءات المساكن لعام ١٩٥٢ - قسم ز.، إحصاءات المدن والقرى في لواء القدس. دائرة الإحصاءات العامة، عمان، ١٩٥٣.

٢. أول تعداد عام للسكان والمساكن، تقرير رقم ٧، خصائص وتوزيع السكان في لواء القلس دائرة الإحصاءات العامة، عمان ١٩٦٣.

East Jerusalem, Census of Population and Housing, 1967 The Central Bureau of Statistics, 1968.

لقد أدى احتلال إسرائيل لمدينة القدس إلى فقدانها ما يعادل ٠٠٠ ٢٣٤٠١) من سكانها، الذين غادروها إلى مناطق مجاورة للقدس في الضفة الغربية، أو إلى شرق الأردن، بسبب عوامل الحرب، وما تتركه من تأثير على قطع سبل التطور الطبيعي والاتصال بين السكان، خصوصا عندما يتم احتلال جزء من البلاد وفرض القطيعة عليه، كما جرى بين شرق الأردن والضفة الغربية. بمعنى أن الزيادة السكانية في مدينة القدس التي نجمت عن التطور العمراني وعوامل الحذب الإدارية والاقتصادية

والثقافية. في الأعوام ١٩٤٩ - ١٩٦٧، قد تم القضاء عليها من خلال الهجرة التي فرضتها الحرب على السكان. ويمكن أن نلاحظ في هذا المجال أن أكبر انخفاض في عدد السكان تم في حدود البلدة القديمة الذي يعود بالأساس إلى تهجير قرابة ٦ آلاف فلسطيني كانوا يعيشون في حارة المغاربة والأحياء المحاورة قبل هدمها من قبل سلطات الاحتلال، وإحبار سكانها على العيش خارج حدود القدس.



تصوير أيطو براردة

سلوان في اقصى الصورة ويبدو واد الربابة وجبل صهيون-١٩٩٧.

# القدس الشرقية ١٩٦٧ - ١٩٩٦م



تصوير ايطو براردة

عقبة الصوالة - من زاوية المسجد الاقصى ويبدو جبل الزيتون على يمين الصورة-١٩٩٧.

# الإحتلال الإسرائيلي يغير ملامح القدس

لم تشهد القدس الشرقية عبر التاريخ أحداثًا درامية، أسهمت بشكل حذري في تغيير الطابع الديموغرافي والعمراني والاقتصادي والاجتماعي، كتلك التي شهدتها في هذه الفترة. فقد جوبهت القدس بعد العدوان الإسرائيلي الذي شن في ٥/٣/٧٦/١ واحتلال القدس الشرقية بتاريخ ١٩٦٧/٦/٧ بسيل من الإحراءات والممارسات الإسرائيلية المتلاحقة، التي تسعى لتغيير الطابع العربي للمدينة، وفي فترة قصيرة جدا، تبين أن العدوان كان مبيتا، ومخططاً له بشكل مسبق. فبعد مرور عشرين يوما على احتلال القدس، لما إطمأنت الحكومة الإسرائيلية لنتائج العدوان على الدول العربية. وعدم قدرة الأنظمة العربية على الرد على الهزيمة المرة التي وقعت بها، والتي أدت إلى احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الحولان وشبه جزيرة سيناء، التي تزيد مساحتها عن ٦٨ ألف كم مربع وهو أكثر قليلا من ٣ أضعاف مساحة إسرائيل، ولما شعرت أن ردود الفعل الدولية على عداونها كانت متواضعة، الحذت بتطبيق إحراءات حديدة من شأنها تغيير معالم الأراضي المحتلة، بفرض وقائع حديدة على الأرض، سيصعب تغييرها في

وقد كانت أهم هذه الإجراءات فيما يتعلق بالقدس الشرقية ما يلمى:

- إعلان الكنيست الإسرائيلي بتاريخ ١٩٦٧/٦/٢٧ عن إدخال القدس الشرقية ضمن الولاية الإسرائيلية وسريان القوانين الإسرائيلية عليها، وإدخالها ضمن الإدارة الإسرائيلية
   (1).
- ٢. القيام بتاريخ ١٩٦٧/٦/٢٨ واستنادا إلى القرار الصادر بتاريخ ١٩٦٧/٦/٢٨ الذي يسمح لوزير الداخلية بزيادة مساحة بلدية القدس، بتوسيع حدود القدس الشرقية إلى مساحة ١٩٩٠ دونم ونشر ذلك في الجريدة الرسمية بنفس التاريخ (٢). علما بأنه قد تم توسيع حدود القدس

- الشرقية مرة أخرى بتاريخ ١٩٨٥/٣/١٠ لتصبح ١٠٤٠٠ دونم (٣) أو ما يعادل ١٩٨٥/٣/١ ضعف ما كانت عليه في ظلم الأردن.
- ٣. القيام في ١٩٦٧/٦/٢٨ بترسيم ما قد بدأت سلطات الاحتلال من ممارسته في ١٩٦٧/٦/١١ بتدمير حارة المغاربة بالديناميت بعد إعطاء سكان هذه الحارة ٣ ساعات فقط لمغادرة منازلهم، وذلك بهدف إقامة ساحة المبكى وحارة اليهود (٤). فقد أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن مصادرة ما مساحته ١٦٦ دونما في البلدة القديمة التي تشكل حارة المغاربة، وحارة الشرف، وحارة النبي داود، وحي الميدان، وحارة اليهود، وأجزاء من حارة السريان، وقد شملت هذه المصادرات ، ٧٠ مبني حجري تحوي ٢٣٤ مشغلا وحانوتا، و٨٤ . ١ شقة كان يقطنها قرابة ٢ آلاف فلسطين، أجبروا على مغادرة البلدة القديمة علما بأن اليهود قبل ١٩٤٨ لم يملكوا إلا ١٠٥ من محموع تلك المباني (٥). (انظر خارطة البلدة القديمة محموء محموء محموء تلك المباني (٥). (انظر خارطة البلدة القديمة محموء م
- الإعلان في ١٩٦٧/٦/٢٩ عن حل مجلس أمانة القدس المنتخب عام ١٩٦٣، ومصادرة سجلات الأمانة وأملاكها المنقولة وغير المنقولة، ودمجها مع موظفي الأمانة العرب في بلدية القدس الغربية (الإسرائيلية). وكما تم في إلى الأردن (١).
- البدء من تاريخ ١٩٦٨/٩/١، بمصادرة الأراضي العربية الواقعة في حدود البلدية الموسعة، ووضع البد عليها، بالإضافة إلى أغلاق مساحات أخرى من الأراضي بحجة الأماكن الخضراء والمناطق العسكرية (المعسكرات المحيطة بالقدس الشيخ حراح، عناتا، النبي يعقوب، الرام) لتحول فيما بعد لمصلحة الاستيطان اليهودي في المدينة.

لقد تم ما بين ٢٣٥١-١٩٩١ في القدس الشرقية مصادرة ما محموعه ٢٣٥٤٨ دونما، أو ما يعادل ٣٣,٤٪ من محمل مساحتها، يضاف إليها قرابة ٣٧٣٤٨ دونما أخرى خارج التنظيم (مناطق خضراء، شوارع، معسكرات.الخ) وهي اراض يتحول معظمها إلى احتياط للتوسع العمراني الإسرائيلي المستمر. يقول تيدي كوليك الذي استمر رئيسا لبلدية القدس ما بين

البلدية القدس (الموسعة) أن تصنف مساحات شاسعة من أراضي لبلدية القدس (الموسعة) أن تصنف مساحات شاسعة من أراضي شرقي القدس كمناطق خضراء يحظر البناء فيها ورفضنا المخططات الهيكلية التي قدمها السكان العرب" (٧). ونتيجة لهذه السياسة لم يتبق للفلسطينيين في القدس إلا ما يعادل عادل والمستقبلي.

تقسيم أراضي القدس الشرقية وفق الاستخدام لعام ١٩٩٤

|                                        | المساحة بالدونمات |
|----------------------------------------|-------------------|
| خارج التنظيم (مناطق خضراء، طرق، مغلقة) | ٣٧٣٤٨             |
| مصادرة لإقامة مستوطنات يهودية          | 74057             |
| مخصصة للبناء العربي                    | 90.5              |
| المجموع                                | Υ• ٤ • •          |

البدء ومنذ ١٩٦٨ بتغيير معالم القدس الشرقية العمرانية والسكانية بإقامة ١٥ مستوطنة في حدود القدس والبدء عام ١٩٩٧ بإقامة المستوطنة السادسة عشرة على جبل أبو غنيم. وقد أسهمت هذه المستوطنات في إحداث تغيير جذري بين نسبة السكان اليهود والعرب في القدس الشرقية، فبعد أن لم يقطن القدس الشرقية إلا العشرات عام ١٩٦٧ (في الجامعة العبرية وهداسا على جبل المشارف) فإن عددهم وصل عام ١٩٩٤ إلى ١٩٧١ الغربية الفا(٨). وهو ما يعادل ٤٨٪ من سكان القدس الشرقية لنفس العام. وقد أقيمت هذه المستوطنات في مناطق لنفس العام. وقد أقيمت هذه المستوطنات في مناطق العربية ودون اتصالها حتى لا تشكل كتلة واحدة يمكن أن تشكل مدينة متصلة تصبح عاصمة للدولة الفلسطينية. وفي نفس الوقت الذي انتشر فيه الاستيطان اليهودي تم النضييق على البناء العربي، عبر تعطيل المخططات الهيكلية،

وفي حالة توفرها إعاقة إعطاء الرخص، وإن منحت هذه الرخص فقد كان صاحب الرخصة يطالب بدفع رسوم باهظة حدا تتراوح ما بين ١٥-٠٠ ألف دولار وهي رسوم تعادل تقريبا ،٥٪ من تكلفة بناء مستقل درجة أولى ححر بمساحة ، ٢٩٢ (دون ثمن الأرض). وقد كانت محصلة هذه الإجراءات عدم تمكن السكان العرب إلا من إقامة هذه الإجراءات عدم تمكن السكان العرب إلا من إقامة ٢٩٤٠ وحدة سكنية ما بين ١٩٦٧–١٩٩٣، مقابل وهذا يعني أن المعدل السنوي للبناء اليهودي للفترة السابقة مقارنة بالبناء العربي قد كان ٤,٤ : ١. ويأتي هذا الفارق نتيجة لأن البناء اليهودي هو بشكل أساسي حكومي وبدعم من ميزانية الدولة، بينما لا تتحمل السلطات الحكومية الإسرائيلية أو السلطات البلدية لمدينة القدس أي مسؤولية بتاتا تحاه البناء العربي.

٧. إصدار الكنيست بتاريخ ٣٠/٧/٥، ١٩ قانونا أساسيا، يعتبر القدس الكاملة والموحدة عاصمة لإسرائيل (٩). في محاولة لتكريس الأمر الواقع، وسد الطريق أمام أية محاولة في المستقبل، مرتبطة بحل القضية الفلسطينية، من طرح موضوع القدس، واعتباره خارج أية مفاوضات للحل السلمي. وقد جاءت هذه الخطوة بعد إقرار الحل المصري-

الإسرائيلي، والإشارة هناك إلى الحل الفلسطيني عبر الحكم الذاتي. وواقع الحال أن هذا هو جوهر الموقف الإسرائيلي في الوقت الحاضر، وبعد مرور خمس سنوات من مفاوضات مدريد وثلاث سنوات من توقيع اتفاق أوسلو والاقتراب من مفاوضات الحل النهائي التي سيكون مصير ومستقبل القدس أحد بنودها الرئيسية.

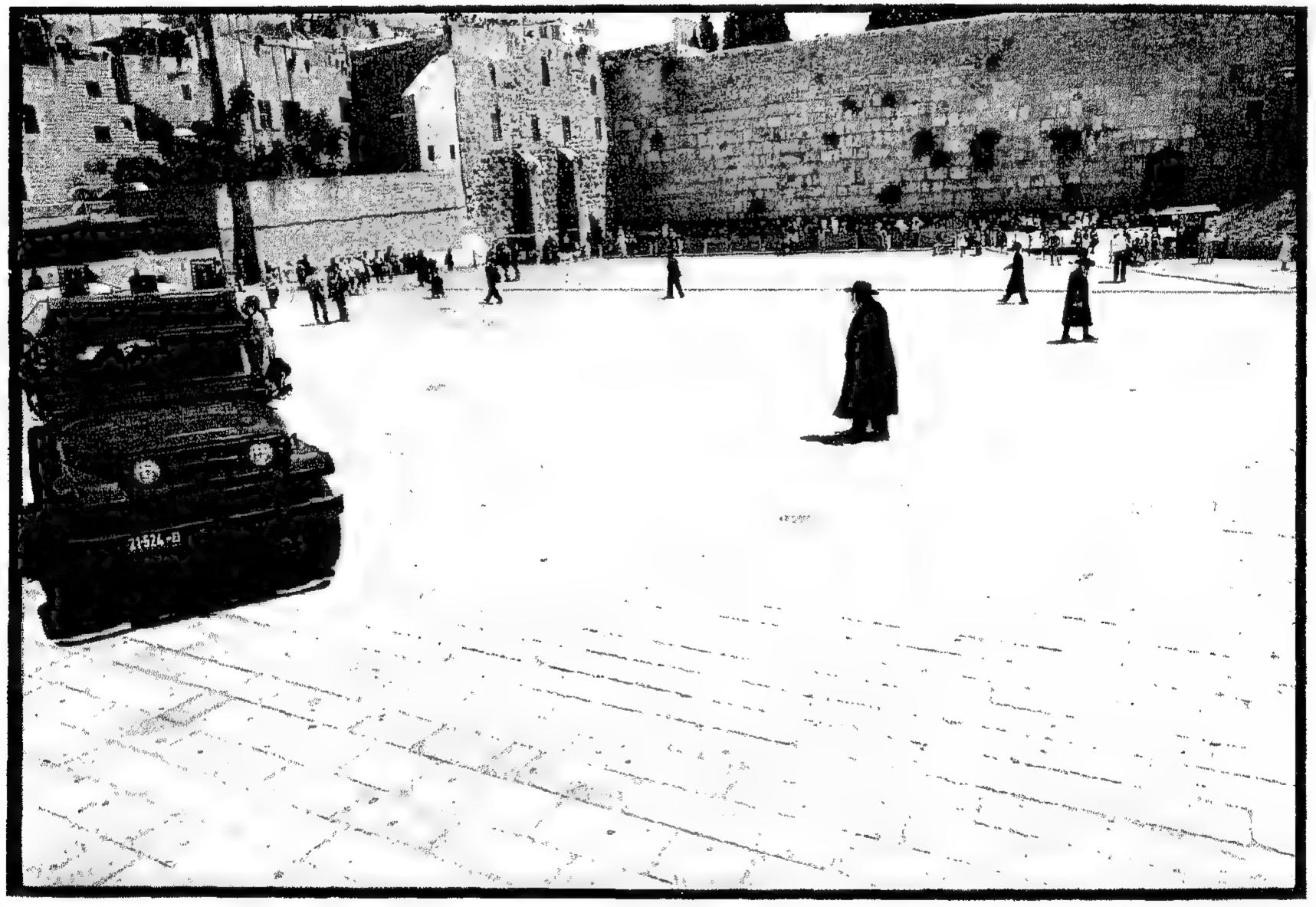

تصوير أيطو براردة

ساحة المبكى-١٩٩٧.

#### OLD CITY (1968-1994) THE ISRAELI RECONFIGURATION



# الإجراءات الإسرائيلية والشرعية الدولية

بالرغم من مرور ٣٠ عاما على احتلال إسرائيل للقدس الشرقية، وبالرغم من الوقائع الكبيرة التي فرضتها إسرائيل على الأرض، فإن كافة هذه الإجراءات اتخذت من طرف واحد، وهو الطرف المحتل مما يتعارض مع احكام اتفاقية جنيف ١٩٤٩/٨/١٢ ويحرم والقانون الدولي الذي يحمي مواطني المناطق المحتلة، ويحرم اجراء تعديلات عليها.

فمن وجهة نظر القانون الدولي فإن قرار تدويل القدس الذي أشرنا إليه سابقا الصادر عن الأمم المتحدة عام ١٩٤٧ ما زال هو القرار الذي يحدد الموقف الدولي من القدس، وبالتالي فان المحتمع الدولي رفض التحاوب في حينه مع قرار الكنيست الإسرائيلي بتاريخ ١٩٥١/١/،١٥٥ عن إعلان القدس الغربية عاصمة لدولة إسرائيل، وما زالت حتى اليوم الغالبية الساحقة من دول العالم، تقيم سفاراتها في مدينة تل أبيب وليس في القدس.

والمرجع الثاني الدولي في هذا الصدد الذي يتعلق بالقدس الشرقية هو قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ الصادر بتاريخ الشرقية هو قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ الصادر بتاريخ وبالتالي عدم الإعتراف بكافة الإجراءات الإسرائيلية التي تمت من طرف واحد.

وبالاستناد إلى هذين القرارين الرئيسيين، فقد اتخذت الحمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن مجموعة قرارات عالجت فيها وضع القدس المحتلة، وأدانت الإجراءات الإسرائيلية المنفردة وأهم هذه القرارات:

أ. القرار رقم ٢٢٥٣ الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ٢٩٦٧/٧/٤ تعقيبا على ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلية في القدس، من اعتماد القدس الشرقية ضمن الولاية الإسرائيلية، وتوسيع حدودها وحل المحلس البلدي العربي فيها، والقيام بهدم بعض أحياء البلدة القديمة. حيث اعتبرت الجمعية العمومية في دورتها الاستثنائية التي

عقدت خصيصا لمناقشة عدوان ١٩٦٧/٦/٥ كافة التدابير الإسرائيلية لتغيير وضع المدينة غير صحيحة، وطالبت بإلغائها والإمتناع عن أي عمل آخر من شأنه تغيير وضع المدينة، كما عبرت عن قلقها للحالة السائدة نتيحة هذه التدابير في القدس. وقد عادت الجمعية العمومية في التدابير في القدس. وقد عادت الجمعية العمومية في السابق وحددت مطالبتها بتنفيذه، وأعربت عن أسفها لعدم تنفيذ الحكومة الإسرائيلية قرارات الجمعية العمومية السابقة

- ب. قرار صادر عن محلس الأمن الدولي رقم ٢٥٢ بتاريخ ٢٢٥٥/ ٢١ تم التأكيد فيه على القرارين ٢٥٣٠ وو ٢٥٥٤، وعبر عن عدم قبوله لمبدأ الاستيلاء على الأرض بالقوة، وأكد على أن الإجراءات الإسرائيلية في مصادرة الأراضي والأملاك بهدف تغيير وضع المدينة باطلة، ولا يمكن لها أن تغير من وضع المدينة (Status). ويطالب إسرائيل بالتوقف عن هذه الإجراءات. وقد تم التأكيد على هذا الموقف في قرارات مجلس الأمن الدولي رقم ٢٦٧ بتاريخ ٢٩/٥/١، والقراران ٢٧١ بتاريخ ٥١٥٥/
- ج. القرارات الصادرة عن مجلس الأمن رقم ٢٥١ (١٩٧٩/ ١٩٧٩) و١٩٧٩ (١٩٧٩/ ١٩٧٩) و١٩٧٩) و١٩٧٩ (١٩٧٩/ ١٩٧٩) التي اعتبرت إقامة المستوطنات على الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس، ليس لها مستند قانوني، وتشكل عقبة خطرة في وجه التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، وأن إسكان المهاجرين الحدد في الأراضي المحتلة يشكل خرقا فاضحا لإتفاقية جنيف، وطالبت بوقف الإستيطان، وتفكيك المستوطنات القائمة، ودعت كافة الدول إلى عدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل يمكن ان تستخدم في المستوطنات في الأراضي المحتلة يمكن ان تستخدم في المستوطنات في الأراضي المحتلة

- د. القراران الصادران عن محلس الأمن رقم ٢٧٦ ( ١٩٨٠/٧/٣٠) اللذان اعتبرا الإجراءات المتأتية عن إصدار القانون الأساسي للقدس (إعلان القدس عاصمة لإسرائيل) وغيرها من الإجراءات والأعمال التشريعية والإدارية الإسرائيلية، القوة المحتلة، ملغاة وباطلة ويجب إلغاؤها. وتقرر عدم الاعتراف بها وأية إجراءات تهدف إلى تغيير وضع القدس وتدعو الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات (١٣).
- ه. القراران الصادران عن المؤتمر العام لليونسكو رقم 15c/3.43 تشرين الأول تشرين الثاني 197۸ ورقم 20c/7.6 بتاريخ 20c/7.6 بالتي أكدت على البلدة القديمة كتراث إنساني مهم لكل البشرية، وطالبت إسرائيل بالامتناع عن القيام بالحفريات الأثرية في البلدة القديمة، وعدم تغيير المعالم التاريخية للمدينة، ثم اعلنت عن البلدة القديمة منطقة خاضعة للحماية الثقافية وجزءاً من التراث الإنساني المعرض للخطر (١٤).
- و. نص اتفاق إعلان المبادىء الموقع بين م. ت. ف. والحكومة الإسرائيلية بتاريخ ١٩٩٣/٩/١٣ الذي أودع في الأمم الممتحدة كوثيقة دولية على ألا يقوم أي من الطرفين إبان المرحلة الانتقالية بأية إجراءات من شأنها التاثير على مباحثات الوضع النهائي. كما نصت الاتفاقية على أن تكون القدس من بين المواضيع التي سيتم بحثها في مفاوضات المرحلة النهائية، وهذا يعني عدم الاعتراف بالإجراءات التي قامت بها إسرائيل إزاء القدس. كما نصت الاتفاقية أيضا على رؤية الطرفين "للضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة مناطقية واحدة يحب المحافظة على وحدتها وسلامتها خلال الفترة الانتقالية" (١٥).

### مصادرة الأراضي في القدس الشرقية

إن احتلال الأرض بالقوة، كما حدث في عدوان ٥/٦/٦/٥ في الضفة الغربية وقطاع غزة، قد فتح الشهية التوسعية لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية لتعيد تجربة ما حرى بعد حرب ١٩٤٨، حيث استغلت الدولة الإسرائيلية الفتية في حينها نزوح وطرد اللاجئين الفلسطينين، فأغلقت الحدود وحرمتهم من العودة، وأخذت بسن العديد من القوانين التي فتحت لها المحال لوضع اليد على الأرض الفلسطينية تلك. فأصدرت مثلا قانون أملاك الغائب عام ١٩٥٠، الذي سمح بموجبه لدائرة أملاك الغائبين ببيع ومبادلة وتأجير أرض كل فلسطيني موجود خارج مكان إقامته العادية. واصدرت قانون الاستملاك للمنفعة العامة عام ١٩٥٠، الذي يسمح بموجبه للدولة وضع اليد على أية مساحة من الأرض الخاصة بهدف الاستغلال العام. وأصدرت عام ١٩٤٩ قانون الأراضي البور الذي يسمح للدولة نزع. ملكية الأراضي التي لم تزرع لمدة سنة او يزيد. وأصدرت عام ١٩٥٣ قانون استملاك الأراضي وهو في محصلته يعطي الحق للدولة استملاك أي قطعة أرض أخرى ترغب فيها، ولم تنطبق عليها القوانين السابقة.

لقد لجأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الأسلوب ذاته بعد عام ١٩٦٧ وأخذ وزراء المالية يوقعون قرارات المصادرة الواحد تلو الآخرى، وبالاستناد أساسا إلى قانون الأراضي (استملاك للمصلحة العامة) للأعوام ، ١٩٥٥ و ٢٩٤٣ ونشرها في الحريدة الرسمية (الوقائع الإسرائيلية) وقد ترجم مفهوم المصلحة العامة، باستملاك الأرض من أصحابها الحقيقيين وحرمانهم من استغلالها أو البناء عليها، لإقامة مستوطنات يهودية في القلس الشرقية، لفرض وقائع جديدة، ستغير ملامح تلك المدينة العربية، وتحول دون عودتها لأصحابها الحقيقيين.

وكما يتضح في الحدول التالي، فإن ٧١,٧٪ من محموع الأراضي التي صودرت من العرب في القدس الشرقية، قد تم بشكل رئيسي في الأعوام ١٩٧٨ و١٩٧٠ تمهيدا لإقامة

المستوطنات واستقطاب المواطنين اليهود الى القدس الشرقية لتغيير معالمها بأسرع وقت ممكن، وهذا ما جرى بالفعل حيث بدىء بمستوطنات رامات أشكول والتلة الفرنسية والجامعة العبرية كما يتضح من جدول المستوطنات الإسرائيلية المقامة في القدس الشرقية.

وكما يتضح لنا من جدول الأراضي المصادرة أيضا، ومن النحارطة المرفقة عن المصادرات (انظر خارطة القدس الشرقية النحارطة المراضي العربية)، فإن الأراضي العربية التي تم وضع اليد عليها شملت مناطق عديدة بهدف خدمة مخطط التوسع اليهودي في القدس والحد من التوسع العمراني العربي وذلك عبر:

- ١. وضع اليد على الأراضي التي شكلت الأرض الحرام والحدود الغربية للقدس الشرقية، وذلك بهدف تأمين الاتصال بالقدس الغربية، وعمل كتلة استيطانية يهودية متصلة، بحيث شكلت رامات اشكول وجفعات همفتار والتلة الفرنسية والحامعة العبرية ومعالوت دفنا وريخس شعفاط وراموت الاستمرار للقدس الغربية، دون فواصل سكنة ع سة.
- ٢. مصادرة الأراضي التي يمكن أن تشكل عند التوسع السكني العربي امتدادا متواصلا يمكن أن يشكل وحدة سكنية عربية متراصة وموحدة. وهذا ما جرى مثلا عند مصادرة الأراضي التي أقيمت عليها مستوطنة حيلو وأراضي حبل أبو غنيم المنوي اقامة مستوطنة هار هحوماة عليها، حيث ستحول دون اتصال البناء العربي في بيت لحم وبيت ساحور وبيت حالا مع بيت صفافا وشرفات وصور باهر وأم طوبي.

وكذلك كان الحال في وضع اليد على الأراضي الحرام والأراضي العربية في حبل المكبر حيث أقيمت مستوطنة تل بيوت الشرقية التي ستحول دون اتصال السواحرة الغربية

### الأراضي العربية المصادرة في القدس الشرقية وفق تاريخ المصادرة والموقع "

| الموقع                                                                   | المساحة بالدونمات | تاريخ المصادرة |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| البلدة القديمة (حارات المغاربة والشرف والنبي داود، وحي الميدان، واليهود، | 117               | 1977/7/71      |
| والسريان).                                                               |                   |                |
| الأراضي الحرام شمال غرب القدس الشرقية                                    | ٤٨٥               | 1971/1/1       |
| الشيخ جراح، أرض السمار وادي الجوز، خلة نوح، ارض حرام                     | 77 £ 0            | 1971/1/1       |
| بیت حنینا                                                                | ٧٦٥               | 1971/2/12      |
| بيت إكسا، لفتا، شعفاط                                                    | ٤٨٤٠              | 194./4/4.      |
| صور باهر                                                                 | 772.              | 194./1/4.      |
| بیت جالا، بیت صفافا، شرفات                                               | 77                | 194./1/4:      |
| بیت حنینا                                                                | ٤٧.               | 194./1/4.      |
| قلندیا، بیت حنینا                                                        | 17                | 194./1/4.      |
| حول السورالقديم                                                          | 74.               | .194./1/4.     |
| صور باهر                                                                 | 7                 | 194./1/4.      |
| بیت حنینا                                                                | ٧                 | 191./4/4.      |
| بیت حنینا، حزما، عناتا                                                   | ٣٨٠٠              | 191./4/4       |
| قلنديا                                                                   | 177               | 1924/4/1       |
| بیت ساحور، صور باهر                                                      | 100.              | 1991/7/17      |
| بیت صفافا                                                                | ۱۷.               | 1991/7/14      |
|                                                                          | 74057             | المحموع        |

<sup>&</sup>quot; المصادر:

<sup>-</sup> الوقائع الإسرائيلية، النشرة العبرية تاريخ ١٩٦٨/١/١١ صحيفة ٦٨٨.

<sup>-</sup> الموقائع الإسرائيلية؛ النشرة العبرية تاريخ ١٩٧٠/٨/٣٠ صحيفة ١٦٥٦.

<sup>-</sup> الوقائع الإسرائيلية، النشرة العبرية تاريخ ١٩٨٠/٧/١ صحيفة ٢٣٩٠.

<sup>-</sup> الوقائع الإسرائيلية، النشرة العبرية تاريخ ٢٠/٣/٠١ صحيفة ٢٦١٤.

<sup>~</sup> مستقبل المستعمرات الإسرائيلية في الضفة والقطاع، حيفري أرونسون، مؤسسة الدراسات الفلسطينية – بيروت ١٩٩٦.

المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية، خليل التفكحي، جمعية الدراسات العربية، المركز الجغرافي الفلسطيني، القدس ١٩٩٤

بصور باهر وفي نفس الوقت تشكل اللحمة الشرقية لتل بيوت الغربية ومن ثم الامتداد العمراني اليهودي المستمر. ٣. مصادرة الأراضي التي تمكن من التواصل العمراني الفلسطيني، وإقامة المستوطنات اليهودية التي تشكل العقبة في وجه اتصالها. وهذا ما يتضح مثلا في مستوطنات النبي يعقوب وبسغات زئيف وبسغات عومر، التي تشكل وحدة استيطانية شرق الرام وضاحية البريد وبيت حنينا وشعفاط حالت دون توسعها، وفي نفس الوقت تمنع إتصالها بالمواقع السكانية الشرقية العربية جبع وحزما وعناتا.

وكذلك حال راموت وريخس شعفاط ومستوطنات جفعات زئيف ومحموعة جفعون (على الحدود الشمالية الغربية للقدس) والتي ستحول دون اتصال رافات وقلنديا والحيب وبيرنبالا وبيت حنينا وبيت إكسا شمال غرب القدس.

في نفس الوقت جاءت مستوطنات التلة الفرنسية و جفعات همفتار وراموت اشكول والجامعة العبرية ومعالوت دفنا لتحول دون اتصال شعفاط بالشيخ حراح والأحياء العربية في الطور وجبل الزيتون والبلدة القديمة.



تصوير ابطو براردة

مستوطنة راموت-١٩٩٧.



### السكان والعمران العربي في القدس الشرقية

لعب في هذه المرحلة وباستمرار عاملان مهمان في التأثير على الوضع السكاني والعمراني في القدس. الأول التوجه الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ وبما فيها القدس، ومن ثم العمل الحثيث للمحافظة على الهوية العربية للقدس، والحد من التغيرات التي تحريها السلطات الإسرائيلية المحتلة. إلا أن هذه الحهود الفلسطينية كانت تتعثر باستمرار، لأنهم الطرف المحتل، وبالتالي، الأضعف. ذلك أن التوجه الثاني الإسرائيلي وهو الطرف القائم بالاحتلال والذي يملك القوة وأساليب الضغط والإملاء كان مستمرا في إحراءات التغيير، فأعلن عن ضم القدس الشرقية وأصدر القوانين، دون المبالاة بشرعيتها، واتخذ الحطوات على الارض من أحل تغيير المعالم، وتوجيه الأمور بالاتحاه الذي يراه.

وكان الطرف الإسرائيلي المحتل في هذا الصدد يطبق سياسة تمييز ضد السكان الفلسطينيين نابعة بالإساس من التعامل معهم كمقيمن في القدس وليس كمواطنين مكتملي الحقوق. وبالطبع نشأ هذا التناقض من أن السكان الفلسطينين اعتبروا أنفسهم وفق القانون الدولي رعايا أراضٍ محتلة، وبالمقابل ارتاح المشرع الإسرائيلي لهذا الأمر، ففرض عليهم العديد مما يتأتى من واجبات المواطن الإسرائيلي، ومنع عنهم الكثير من الحقوق. ومحرد زيارة للأحياء العربية في القدس الشرقية ومقارنة مستوى الحدمات البلدية فيها بما هو عليه الحال في الأحياء اليهودية (المستوطنات) التي أقيمت في القدس الشرقية وكذلك أحياء القدس الغربية اليهودية، يكشف الفارق الكبير، حيث الحدمات المتدنية في الحانب الفلسطيني والمتطورة في الحانب اليهودي. والحقيقة أن سياسة التمييز ليست حديدة على الحكومة الإسرائيلية، وقد سبق أن طبقتها عبر نصف قرن ولا تزال على مواطني إسرائيل العرب الذين يعانون من عدم المساواة في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

إلا أن العامل الأكثر حسما في موضوع التمييز في القدس

الشرقية كان مصادرة الأراضي وإغلاقها وهو ما سبق واشرنا إليه، وكذلك الحد من الانتشار العمراني العربي، من حيث تأخير خرائط التنظيم الهيكلي وعدم إعطاء وخص البناء، وفرض الرسوم الباهظة على هذه الرخص، دون الأخذ بعين الاعتبار الفارق في تقاليد وطبيعة البناء عند السكان العرب، كما هي عند اليهود. وقد طبقت البلدية الإسرائيلية عبر السنوات الماضية سياسة واضحة المعالم تتلخص في:

- الحد من فعالية الزيادة السكانية العربية بالتضييق على السكان العرب احتماعيا واقتصاديا ولتشجيع التهجير خارج القدس ومتابعة مصادرة هويات مواطني القدس، بحجة مخالفة قوانين الإقامة الذي يتعامل مع العربي في القدس كمقيم وليس كمواطن أصيل يعيش في المدينة ممتد الجذور منذ قرون.
- ٢. منع الاتصال بين أحياء القدس العربية، كي لا تكون وحدة إقليمية متراصة ومتصلة يمكن أن تتحول إلى عاصمة للدولة الفلسطينية، والحفاظ على هذه الأحياء معزولة يسهل التحكم فيها والسيطرة عليها.
- ٣. التضييق على الحركة العمرانية الفلسطينية والحد من أفاق تطورها في المستقبل أيضا. وذلك بمنع البناء في أحياء محددة كما هو الحال مع وادي الحوز والصوانة وسلوان وحي طريق نابلس. وإبقاء حدود التطور في أحيائها الأخرى في حدودها الأدنى (انظر خارطة القدس الشرقية والمساكن). وهو ما يعني وفق حسابات أجريناها أنه إذا استمرت معدلات النمو السكاني في القدس الشرقية على استمرت معدلات النمو السكاني في القدس الشرقية على ما هي عليه في النصف الأول من عقد التسعينيات، وكذلك بقيت معدلات البناء ووفق المخطط إسرائيليا، فإنه ومع نهاية القرن سيضطر قرابة ٢٠ ألف فلسطيني آخر من سكان القدس الشرقية للبحث عن سكن لهم خارج حدود حدود حدود

القدس، وهي عملية مستمرة منذ السبعينيات حيث يضطر أهل القدس العرب الى اللحوء للبناء في المناطق القريبة من القدس، الرام وبيرنبالا وابو ديس لسد حاجتهم للسكن. فصل القدس الشرقية عن أجزاء الضفة الغربية بإغلاقها تماما في وجه سكان الضفة الغربية منذ ١٩٩٣/٣/١، ومنع الدخول إليها إلا بتصاريح أمنية حاصة تعطى بالقطارة عادة. ومما أدى الى فصل المدينة عن دورها الذي كانت تقوم به عبر التاريخ كمركز إقتصادي وثقافي وديني واجتماعي للمناطق المحيطة بها مباشرة وأجزاء الضفة

الغربية شمالها وجنوبها (انظر خارطة القدس والضفة الغربية). وقد أدى هذا العزل والفصل القسري إلى التراجع في دورالقدس الاقتصادي بشكل خاص مما دفع إلى مزيد من الهجرة القسرية العربية خارج القدس باتجاه السوق الاستهلاكي العربي المجاور.

وقد كان لهذه الإجراءات تأثيرها على العمران والنمو السكاني في القدس الشرقية، وهو ما نلحظه في الحدول التالي:



تصوير ايطو براردة

السور الغربي للقدس في اقصى الصورة ويبدو جبل صهيون على يمين الصورة ووادي الربابة في الوسط-١٩٩٧.

العمران والسكان في الأحياء العربية للقدس الشرقية

| الحي               | المساحة      | الوحدات السكنية | طاقة استيعاب  | عدد السكان      |
|--------------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                    | بالدونمات    | المقامة حتى     | وحداث إضافية  | "1998           |
|                    |              | 1998/1/1        |               |                 |
| البلدة القديمة     | ***          | ٤٣٧٠            |               | "YY\\           |
| کمر عقب            | 7 7 7 2      | ٥٩.             | ۷۱۰           | 0110            |
| قلنديا             | 7710         | مع كفر عقب      | _             | مع كفر عقب      |
| بیت حنینا          | 7510         | ٥٨٠٠            | ٧٥٠٠          | ١٨٨٩٨           |
| شعقاط              | ٥٨٦٢         | مع بیت حنینا    | مع بیت حنینا  | 14471           |
| محيم شعفاط         | ٣٩ ٤         | ۱۳۰۰            |               | 7717            |
| العيسوية           | 7 2 2 1      | ٧               | ۸۰۰           | 7310            |
| عقب الصوانة        | 1777         | ۱۲۳۰            | _             | 17748           |
| الطور والشياح      | 1701         | ٨٢٠             | ٣٥٠           | مع عقبة الصوانة |
| وادي الجوز         | 709          | 4               | <del>-</del>  | ५०५१            |
| الشيخ جراح         | ٦٣٥          | 11              | ٨٠٠           | 7 2 7 7         |
| باب الساهرة        | ٤٨٦          | مع الشيخ حراح   | مع الشيخ حراح | \$100           |
| والامريكان كولوني  |              | <u> </u>        |               |                 |
| طريق ئابلس         | <b>ξ</b> 1 1 | ۲.,             |               | 1.18            |
| وادي الحلوة        | 012          | ٤٠٠             | 1             | 7709            |
| إسلوان             | ۰۲۲          | 14              | <b>–</b>      | V • 9 1         |
| راس العمود         | ۱۲۲۱         | ۱۲٤٠            | ٥٦٠           | 1 - 777         |
| الثوري وجبل المكبر | 1407         | 12              | ٣٥.           | 1 - 2 1 2       |
| عرب السواحرة       | 0. 79        | 117.            | ٧٨٠           | ٩٢٠٨            |
| صور یاهر وام طوبی  | 9097         | 99.             | ۱۳٦۰          | ٧٩٨٨            |
| يبت صفافا وشرفات   | ٨٣٤٣         | ۸۰۰             | 19            | ٥١٠٤            |
| المحموع            | ****01997    | . 7777          | 1011.         | 1094.           |
| <u> </u>           |              |                 |               |                 |

بما فيها حارة اليهود.

دونما مصادرة من قبل السلطات الاسرائيلية، منها دونما مصادرة من قبل السلطات الاسرائيلية، منها ١٣٣٧ دونما في المدينة الصناعية قلنديا (عطروت)، و١٣٠٠ دونما في البلدة القديمة، و١٨٥٠ دونما في جبل أبو غنيم، و١٣٥٥ دونما في شعفاط حيث تقام عليها حاليا مستوطنة ريخس شعفاط وهكذا. المصادر للحدول السابق:

Statisitical Year Book of Jerusalem No. 13 - 1994-95 Edited by Maya Choshen and Naama Shahar.

Jerusaelm 1996.

نشرة طاقة المساكن في القدس، لعام ١٩٩٣، إصدار بلدية القدس، قسم تنحطيط المدينة، الوحدة السياسية تاريخ ١٩٩٣/٨/١ (بالعبرية).

<sup>\*\*</sup> بدون سكان حارة اليهود.

<sup>&</sup>quot;" السكان حسب التقدير الوارد في الكتاب الإحصائي Jerusalem 1994-95، ولما كان هذا الكتاب الإحصائي يحمع عدة أحياء في إحصاءاته السكانية، فقد قمنا بمقارنتها مع نشرة طائة المساكن في القدس لعام ١٩٩٣/شهر آب، وحساب نسبة الفرق ما بين عامي ١٩٩٣ و ١٩٩٤ و ١٩٩٤ و إضافتها لكل حي. فمثلا اشارت نشرة طائة السكان إلى أن عدد سكان الشيخ حراح وصل عام وباب الساهرة والأمريكان كولوتي ١٩٩٥ رتما وعلى كتاب احصاء القدس ١٩٩٤/١٩٩٤ رتما واحدا لهذه الأحياء الثلاثة وهو ١٩٠٠، بمعنى واحدا لهذه الأحياء الثلاثة وهو ١٩٠٠، بمعنى التي ضربناها في عدد السكان ولكل حي عام التي ضربناها في عدد السكان ولكل حي عام التقديري الحديد.

وقد كُشف النقاب في منتصف ١٩٩٤ عن أن نظاما صارما من الحصص قد طبق على البناء للعرب في المدينة على مدى أكثر من عشرين، عاما بهدف الإبقاء على نسبة مئوية للفلسطينين من سكان المدينة لا تتجاوز نسبة ٢٦٪. وقد تبنت اللجنة الوزارية هذا السقف للبناء العربي بصورة واضحة سنة الوزارية هذا السقف للبناء العربي بصورة واضحة سنة

هذا هو جوهر الموقف الإسرائيلي الذي طبق بالقوة على السكان العرب بحكم تمتع سلطة الاحتلال بالقوة وبإصدار القوانين، وهذه كانت الحصيلة التي تمت في النهاية، فالمتتبع لنسبة السكان العرب في القدس الشرقية والغربية مجتمعة يلاحظ انها تقريبا دارت حول نفس النسبة التي كانت عليها عام ١٩٦٧، عندما تم احتلال القدس الشرقية وإعلان ضمها إلى القدس الغربية. فمن بين مجموع السكان في القدس "الموحدة" عام ١٩٦٧ كانت نسبة السكان العرب هي ٨٥،٥١٪ وفي عام ١٩٧٧ كانت نسبة السكان العرب في حدود ٨٥،٧٪ وعام ١٩٧٧ كانت نسبة السكان العرب في حدود ٨٥،٧٪ وعام ١٩٨٧ كانت به الحفاظ على هذه النسبة عبر طريقين: ١٩٨٧ بناء مستوطنات يهودية في القدس الشرقية وإسكان ما

مجموعة ١٤٧,١ ألف يهودي فيها.

التضبيق على السكان العرب من ناحية العمران والأمور الاقتصادية والسياسية الأخرى، التي شجعت على الهجرة من المدينة.

فمن حيث العمران إذا قارنا عدد الوحدات السكنية الواردة في الحدول السابق مع تلك التي كانت قائمة عام ١٩٦٧ عند الاحتلال، نحد أن ما تم إقامته من وحدات سكنية عربية عبر ٢٦ سنة من الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشرقية هو ١٠٤٠ شقة، بمعدل ٤٠٤ شقة في العام تقريبا. بينما كان هذا المعدل في الأعوام ١٩٥٧ ١٩٦٧ هو ١١٥ شقة في العام، وإذا في الأعوام ١٩٥٢ ١٩٦٧ هو ١١٥ شقة في العام، وإذا أحذنا بعين الاعتبار الارتفاع في معدلات نمو السكان وازدياد الحاجة مع ازدياد عدد السكان، نلحظ التباطؤ الشديد في العمران في القدس الشرقية في ظل الاحتلال، مما يحبر العائلات عليه الحال في الفترات السابقة للاحتلال. مما يحبر العائلات العربية وأمام عدم منحهم الرخص إلى اللجوء للبناء غير المرخص، مما يؤدي إلى دفع الغرامات والمحاكم وهدم البيوت.



### السكان والعمران اليهودي في القدس الشرقية

منذ الأيام الأولى لاحتلال القدس بتاريخ ١٩٦٧/٦/٧، حدد الهدف على ما يبدو بوضوح، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ألا وهو ضم القدس الشرقية إلى إسرائيل، بغض النظر عن تطور الأحداث وما يمكن أن تتمخض عنه مداولات ومفاوضات المستقبل حول مستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧. وبالتالي تمت الإحراءات التي أشرنا إليها سابقا من أجل تحقيق الهدف، ألا وهو تغيير معالم القدس الشرقية، بحيث تفقد ملامحها العربية. وقد تم ذلك عبر القيام بحركة عمران هائلة في القدس الشرقية، على الأراضي العربية المصادرة، ووفق المنهج الذي تمت الإشارة إليه سابقا، بحيث تم خلق وجود إسرائيلي مكثف في المدينة، من ناحية عمرانية وسكانية، سيكون له دوره الضاغط في المستقبل، أمام أي تسوية سيتم البحث عنها في موضوع القدس، حيث الوقائع التي فرضت على الأرض، والتي يعتقد صاحب القرار الإسرائيلي أنها ستكون الحاسمة في تقرير آفاق المستقبل. (انظر خارطة القدس الشرقية ١٩٩١- ١٩٩٤. أثر الاحتلال الاسرائيلي على السكان

ومن هذا المنطلق تم ما بين ١٩٦٧-١٩٩١ إقامة ١٥ مستوطنة يهودية في حدود القدس الشرقية البلدية، ووضعت المخططات لإقامة المستوطنة السادسة عشرة (هارهاحوماة) في منطقة حبل أبو غنيم. وقد ضمت هذه المستوطنات حتى المعادل ١٩٩٣/٨/١ وحدة سكنية يعيش فيها ١٤٧١٠. وقد وضعت مخططات بلدية لتسمين هذه المستوطنات بحيث يقارب عدد الوحدات السكنية فيها، مضافا المستوطنات بحيث يقارب عدد الوحدات السكنية فيها، مضافا المستوطنة الجديدة إلى ، ، ٥٣٥ وحدة سكنية عام ، ، ٢ ويهودي.

حجم المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية

| الأرض العربية            | عدد السكان | عدد الوحدات   | مساحة المخططات | سنة البدء | اسم المستوطنة     |
|--------------------------|------------|---------------|----------------|-----------|-------------------|
| المقامة عليها            | 1998       | السكنية ١٩٩٣  | بالدونمات      | بالتنفيذ  |                   |
| في البلدة القديمة        | 77         | ٧             | *17.           | ١٩٦٨      | حارة اليهود       |
| المنطقة الحرام ولفتا     | ** 7 7     | ۲             | ٧٧٠            | ١٩٦٨      | رمات اشكول        |
|                          |            |               |                |           | وجفعات همفتار     |
| كرم لويز وارض السمار     | **77       | ۲٦            | 971            | 197A      | التلة الفرنسية    |
| أرض السمار ووادي الحوز   | *** 7 &    | 1             | 119.           | 1979      | الجامعة العبرية . |
| بيت حالا وبيت صفافا      | ٣          | 1             | 7754           | 1971      | جيلو              |
| شرفات                    |            |               |                |           |                   |
| بیت حنینا                | **\77      | ٣٨٥٠          | 1790           | 1977      | النبي يعقوب       |
| بيت إكسا ولفتا وشعفاط    | 891        | ۸٠٠٠          | 2 2 2 9        | 1974      | راموت             |
| المنطقة الحرام وصور باهر | ١٤٨٠٠      | 0             | 1.41           | 19.74     | تلبيوت الشرقية    |
| المنطقة الحرام والشيخ    | ٤٥         | 75            | ٣٨٩            | 1974      | معلوت دفنا        |
| جراح                     |            |               |                |           |                   |
| بيت حنينا وقلنديا        | _          | منطقة صناعية  | ١٣٣٧           | 1974      | عطروت             |
|                          |            |               |                |           | بسغات زئيف        |
| بيت حنينا وحزما وعناتا   | 70         | ٨٦٨٠          | 0011           | 11:1940   | وبسغات عومر       |
| شعفاط                    |            | في طور البناء | 17             | 199.      | ربحس شعفاط        |
| بيت صفافا وبيت جالا      | مع جيلو    | 107           | ۱۱۲            | 1991      | جفعات هماتوس      |
| بیت ساحور وصور باهر      |            |               | 79             | محطظ لها  | هار هحوماة        |
|                          | 1871       | £ £ £ Å Å     | 72070          |           | المجموع           |

المصدر:

<sup>&</sup>quot; يشير كتاب إحصاء القدس ١٩٩٤-١٩٩٥ إلى هذه المساحة، مع أن قرار المصادرة عام ١٩٦٧ حدد المساحة المصادرة بـــ ١١٦ دونما.

<sup>\*\*</sup> تقدير عدد السكان تم بنفس اسلوب حدول الأحياء العربية بالمقارنة بين ما ورد في كتاب إحصاء القدس ٩٤-٩٥ ونشرة طاقة المساكن لعام ١٩٩٣ مع شيء من التقريب، لأن كتاب احصاء القدس دور الأرقام.

مخطط إقامة ٢٢٠٠ وحدة سكنية في ريخس شعفاط.

بيوت جاهزة، ستستبدل بــ ٨٠٠ وحدة سكنية حجرية في المستقبل.

Statistical Yearbook of Jerusalem No. 13-1994-95 Edited by Maya Chosher and Naama Shahar, Jerusalem 1996 pp.4-45

<sup>-</sup> نشرة طاقة المساكن في القدس لعام ١٩٩٣، إصدار بلدية القدس، قسم تخطيط المدينة الوحدة السياسية ١٩٩٣/٨/١.

<sup>–</sup> المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية – خليل التفكحي، جمعية الدراسات العربية، المركز الجغرافي الفلسطيني، القدس تموز ١٩٩٤ ص ٢٨-٤٣.

### المخططات الإسرائيلية المستقبلية للقدس:

لا تتوقف حدود التوسع ووضع اليد على الأراضي الفلسطينية عند سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عند هذا الحد، فيما يتعلق بالقدس، فالتوجه الرئيسي الذي يحظى بإجماع كتلتي حزب العمل والليكود تقريبا هو توسيع القدس باتجاه الشرق، وإطلاق ما يسمى عليها القدس الكبرى، بحيث تصل مساحتها إلى ١٢٠ كم (١٨) وهو ما يزيد عن ضعف مساحة القدس الشرقية والغربية محتمعتين. والزيادة في المساحة ستتم بالأساس على حساب أراضي الضفة الغربية المحتلة عام ١٩٦٧.

ويضع المخطط في الحسبان أن تكون مدينة معاليه أدوميم وما يتبعها من مستوطنات التي وصل عدد سكانها عام ١٩٩٤ إلى

١٨,٤ ألفا(١٩) هي الحدود الشرقية للقدس، وبحيث يجري توسيعها أو يخطط لزيادة عدد سكانها إلى ٦٠ ألف نسمة لتأمين تواصل إقليمي يهودي بين مستوطنة فيرد يرحو المشرفة على أريحا ومعاليه أدوميم والقدس.

وفي الشمال ينوي التوسع في تجمع مستوطنات جفعات زئيف و وحفعون رقم ١ و ٢ و ٣ لتشكل كتلة واحدة مع تجمع راموت السكاني الكبير.

وفي الحنوب أقيمت الطرق الالتفافية والأنفاق والحسورالتي تربط بين مستوطنة حيلو وتحمع مستوطنات غوش عتسيون، متحنبة تحمع بيت لحم وبيت ساحور وبيت حالا، وذلك حتى تصل حدود القدس الكبرى إلى عتسيون كما هو مخطط.



تصوير ايطو براردة

مستوطنة معالية ادوميم-١٩٩٧.

### القدس في التاريخ

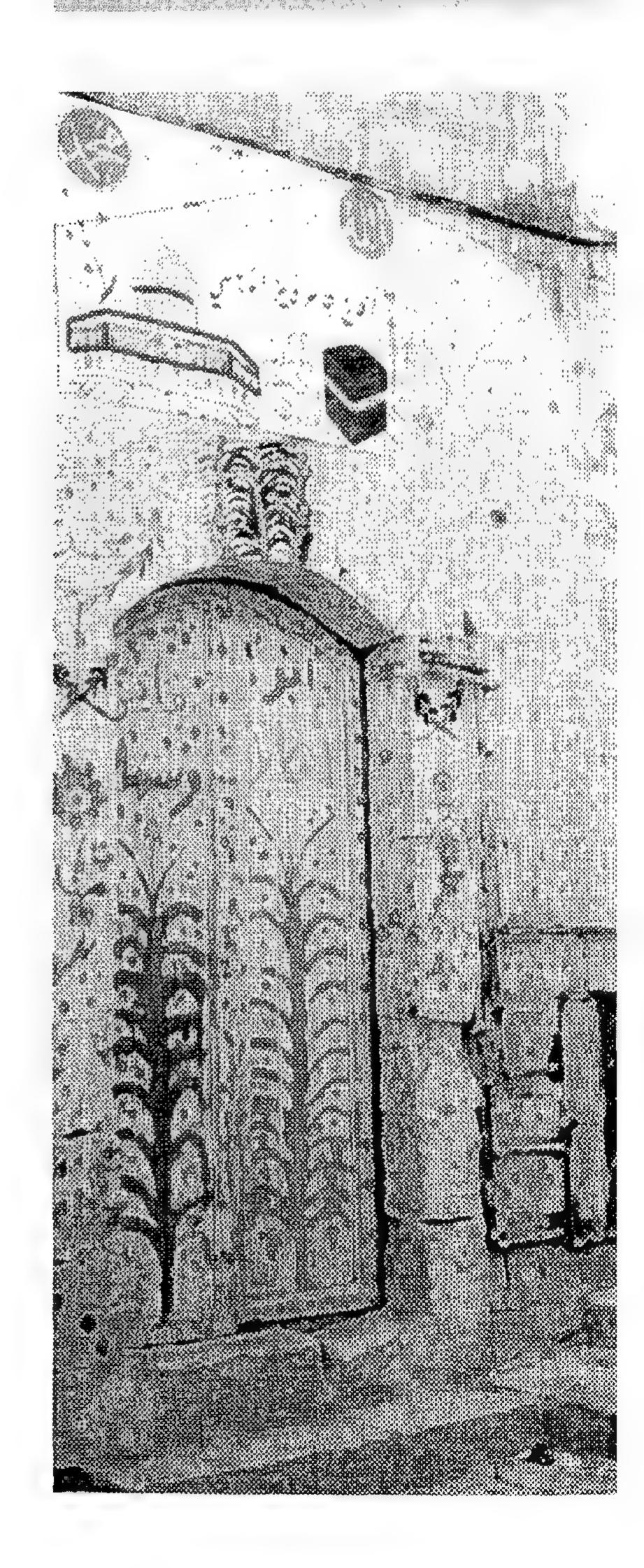

- ١٨٧٩ ق.م ورد اسم المدينة في الواح مصرية تدعى "نصوص اللعنة" باسم أوروسالم، وعاد وتكرر في ١٣٠٠ ق.م. في الواح تل العمارنة، حيث سكنها اليبوسيون.
- ١٠٠٠ ق.م. احتلال الملك داوود للمدينة والبدء بالإشارة إليها باسم أورشليم.
  - ٩٧٠ ق.م. احتلال شيشاق فرعون مصر للمدينة.
- ٥٣٧ ق.م. احتلال الملك الأشوري تيغلات بلازر للمدينة. عاد الأشوريون
   واحتلوا المدينة، ما بين ٦٧٨ ٢٤٤ ق.م.
  - ٠١٠ ق.م. احتل نيخو الثاني فرعون مصر المدينة.
- 990 ق.م. احتل الملك البابلي نبوخذ نصر الثاني المدينة للمرة الأولى. وفي عام ٥٨٦ ق.م احتلها للمرة الثانية، وفيها تم سبي من سكنها من اليهود، معلنا نهاية مملكة يهودا.
- ٥٣٨ ق.م. احتل ملك الفرس كورش بعد إخضاعه أشور وبابل، المدينة وسمح لمن يريد من اليهود العودة إليها.
- ٣٣٢ ق.م. احتلال الأسكندر المقدوني للمدينة، وبدء الحقبة اليونانية في المنطقة تحت سيطرة البطالمة أولا ثم السلوقيون عام ١٦٨ ق.م. أصبحت اللغة اليونانية اللغة الرسمية واستمرت الآرامية لغة سكان القدس.
- احتل القائد الروماني بومبي المدينة، وبدء الحقبة الرومانية التي غدت فيها اللغة اللاتينية اللغة الرسمية، واللغات المتداولة بين السكان الآرامية والعبرية واليونانية.
  - ١ ق.م. مولد السيد المسيح وصلبه عام ٢٩م.
  - ٧٠ م حرق الهيكل على يد القائد الروماني تيطس.
  - ١٣٥ م تدمير المدينة على يد القائد الروماني هدريان.
- ۱۳۹ م بناء مدينة جديدة على الطراز الروماني على يذ القائد الروماني هدريان، وإطلاق اسم إيليا كابيتولينا عليها وتعني مركز الشمس.

- ٥ ٣٢ م اعتناق الامبراطور الروماني قسطنطين للديانة المسيحية.
- ۳۲۸-۳۲۸ م بناء كنيسة القيامة الذي استمر ۷ سنوات على يد القديسة هيلانة.
- ه ٣٩ م انقسام الإمبراطورية الرومانية نهائيا إلى روما وبيزنطة وتبعية القدس للأخيرة.
  - ٢١٤ م احتلال كسرى ملك فارس للقدس.
  - ٩ ٢ ٢ م انتصار هرقل ملك بيزنطة على الفرس ودخوله المدينة.
- ٣٣٦ م دخول الخليفة عمر بن الخطاب إلى المدينة، وبدء هيمنة العنصر العربي فيها الذي استمر حتى بداية القرن العشرين. البدء باستخدام تسميات بيت المقدس والقدس بالإضافة إلى استخدام الأسم القديم إيلياء، حتى تراجع استخدام الاسم الأخير.
- ع ٨٤ م بداية الحرب بين القيس واليمن في الصراع بين مروان بن الحكم (قيس) وعبدالله بن الزبير (اليمن).
- م البدء ببناء مسحد قبة الصخرة على يد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان الذي استمر حتى ١٩٩١م.
- ٣٩٢ م تعريب الخليفة عبد الملك بن مروان للدواوين وصك النقود العربية، ومن ثم حلول اللغة العربية محل اللغة اللاتينية كلغة رسمية.
- ٣ ٩ ٣ م البدء ببناء المسجد الاقصى وإنجازه عام ٧٠٥ في عهد الحليفة الوليد بن عبد الملك.
- ٧٤٧ م زلزال كبير يضرب القدس ويؤثر على بناء المسجد الاقصى فيأمر الخليفة العباسي ابو جعفر المنصور بترميمه.
- ٤٧٧ م زلزال كبير آخر يضرب القدس يلحق أضراراً بالمسحد الاقصى.
  - . ٧٨ م الخليفة العباسي المهدي يأمر بإعادة بناء المسجد الاقصى.
    - ١٣٨ م الخليفة المأمون يأمر بترميم قبة الصخرة.
    - وع و م دفن الملك محمد الاخشيدي في القدس.

- ١٠١٠ م الخلفية الفاطمي الحاكم بأمر الله يأمر بهدم كنيسة القيامة،
   ويعود بالإمر بإعادة بنائها وهو ما سيتم في عهد بعده.
- ١٠١٦ م زلزال كبير يضرب القدس ويؤثر على مسجد الصخرة والسور.
- الظاهر لإعزاز دين الله، الخليفة الفاطمي يعيد بناء كنيسة القيامة، ويبدأ بترميم سور القدس.
  - ١٠٦٦ م زلزال كبير آخر يضرب القدس.
  - ١٠٧٢ م احتلال السلطان السلجوقي آلب ارسلان للقدس.
- احتلال السلطان السلحوقي حلال الدولة ابو الفتح للقدس وقتل ما يقارب ثلاثة آلاف من أهلها.
- ۱۰۹۹ م احتلال القدس على يد الفرنجة وارتكاب مجزرة ذهب ضحيتها قرابة ۴۰۰۰ ملكة الف ممن تواجد في المدينة، وإعلان مملكة القدس، وتحويل المسجد الأقصى إلى كنيسة.
- العديد الايوبيين للعديد الايوبي للقدس. وتشييد الايوبيين للعديد من المنشآت العمرانية، التي ميزت بسمتها ملامح المدينة العمرانية.
- ١٢١٩ م السلطان الايوبي الملك المعظم عيسى يأمر بتدمير سور القدس، خوفا من أن يحتلها الفرنجة من جديد ويتحصنوا فيها.
- ١٢٢٨ م الملك الكامل ابن العادل الايوبي يسلم القدس للأمبراطور فريدريك.
- ١٢٣٩ م الملك الناصر داود الايوبي يحرر القدس، إلا أنه يعيدها للفرنجة نتيجة استمرار الخلاف مع أخوته على السلطة.
- ٥ ١ ٢٤٥ م الملك صالح نجم الدين أيوب يستيعد القدس ويبدأ بإعادة بناء أجزاء من السور الذي هدمه عمه الملك المعظم عيسي.
- ريارة الظاهر بيبرس للقدس، وبزيارته بدأ المعلم الثاني الهام في التأثير على الوجه العمراني للقدس في عهد المماليك الذي لا زال يصبغ المدينة بطابعه حتى الآن. وخاصة على يد السلطان قلاوون عام ١٢٦٠م، والناصر محمد قلاوون الذي زار القدس عام ١٣١٧م، والملك الظاهر برقوق الذي استلم الحكم عام

١٣٨٢ والملك قيتباي الذي زار القدس عام ١٤٧٥ وعاش فيها لعدة سنوات.

١٥١٧ م احتلال سليم الاول للقدس دون قتال، وبه بدأ العهد العثماني الذي ترك هو الأخر بصماته العمرانية على القدس.

١٥٣٦ م البدء بإعمار سور القدس الحالي زمن السلطان سليمان القانوني الذي استمر حتى ١٥٤٠.

١٦٧٠ محصى الرحالة التركي أولياء جلبي في مدينة القدس ما يقارب
 ٢٤٠٥ محلات تجارية.

١٨٣١ م احتلال إبراهيم باشا للقدس.

١٨٣٤ م إعلان اهل القدس الثورة على حكم محمد علي ممثلا بابنه ابراهيم باشا.

۱۸۳۷ م زلزال في شمال فلسطين يدمر قسماً من صفد وطبريا وأحياء في القدس,

١٨٣٨ م انتشار وباء الكوليرا في القدس لمدة شهر ثم عودة انتشاره عام ١٨٣٨ لمدة ٦ أشهر.

١٨٤٠ م إعادة سيطرة الأتراك على القدس.

الماء الماء المفتى في الشيخ جراح، وكان مقدمة لانتشار البناء خارج حدود الأسوار في النصف الثاني للقرن التاسع عشر، مما أدى إلى فتح ثغرات تسمى (الخوخة) في أبواب السور للسماح لدخول المضطرين، بعد أن كان يغلق الباب تماما عند الغروب ولا يسمح بدخول أحد.

۱۸۸۰ م فتح ۹ قناصل اجنبية في القدس تعبيرا عن اهتمام القوى الدولية بمصير المنطقة والقدس، وترتيب هذه القنصليات وفق سنوات فتحها هي كما يلي: البريطانية، الفرنسية، البروسية (المانيا)، الامريكية، النمساوية، اليونانية، الايطالية، الايرانية، والروسية.

١٨٥٣ م انتشار وباء الجدري في المدينة.

١٨٦٧ م البدء في بناء طريق القدس - يافا المعبد، وانحز عام ١٨٧٠.

- ١٨٧٤ م الإعلان عن سنحق القدس، وحدة إدارية مستقلة، تتبع مباشرة للإدارة في أستانبول.
- ١٨٨١ م البدء في بناء طريق القدس الخليل المعبد وانجز عام ١٨٨٩.
  - ١٨٨٢ م البدء في بناء طريق القدس اريحا المعبد.
- ١٨٨٢ م بدء موجات الهجرة اليهودية المنظمة إلى فلسطين بما فيها القدس.
- ١٨٨٩ م بدء بناء خط القدس يافا الحديدي الذي انجز عام ١٨٩٢.
- ۱۸۸۹ م فتح باب في السور سمي الباب الجديد لخدمة المناطق السكنية خارج السور وخاصة مستشفى النوتردام.
- 1۸۹۷ م زيارة الامبراطور الألماني ويلهلم الثاني للقدس، وفتح ثغرة قرب باب الخليل أخذت تستخدم لدخول العربات والسيارات فيما بعد.
- ١٩٠٣ م البدء في بناء طريق القدس نابلس التي انجزت عام ١٩٠٧.
  - ١٩٠٦ م إنجاز بناء المدرسة الرشيدية.
- ١٩١٣ م إنجاز بناء محطة سكة الحديد العفولة جنين طولكرم الله. الساحل الله.
  - ١٩١٧/١١/٢ وعد بلفور.
  - ١٩١٧/١٢/٩ احتلال الجيش البريطاني للقدس.
- الإعلان رسمياً من قبل عصبة الأمم في مؤتمر سان ريمو عن الإنتداب البريطاني لفلسطين.
  - ١٩٢٢/٧/٢٤ إقرار عصبة الأمم لصك الانتداب البريطاني.
  - ١٩٢٧/٧/١١ إصابة القدس بهزة كبيرة وصل مقياسها ٦,٣ درجة.
    - ١٩٢٨/٨/٩ حوادث البراق.
    - ١٩٣٠/١٠/٢١ صدور الكتاب الابيض الاول البريطاني.
- ١٩٣٦/٤/٢٥ إعلان الاضراب العام في فلسطين، استمر حتى ١٩٣٦/١/١/

١٩٣٧/٧/٧ قرار لحنة بيل لتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية.

۱۹۳۹/٥/۱۷ صدور الكتاب الابيض الثاني البريطاني (دولة مستقلة عربية-يهودية).

۱۹٤٥/۸/۲۸ صدور تقریر السیر ولیام فترجیرالد بصدد تقسیم القدس بین العرب والیهود.

١٩٤٦/٧/٢٢ نسف فندق الملك داود من قبل المنظمة الصهيونية إيتسل.

. ١٩٤٧/٤/٢ الحكومة البريطانية تبلغ الأمم المتحدة عن رغبتها بوقف انتدابها لفلسطين.

٩٤٧/١١/٢٩ صدور قرار التقسيم في الامم المتحدة لفلسطين، بما في ذلك تدويل القدس.

٩ ٢/٢ ٢/٧٤ ١ - ١ ٩٤٨/٣/١١ سلسلة تفجيرات متبادلة في الاحياء العربية واليهودية.

٩/٤//٩ دفن جثمان عبد القادر الحسيني في تربة المدرسة الخاتونية.

۱۹٤٨/٤/۱۰ مذبحة دير ياسين،

١/٥-٥/١٥ سقوط الاحياء العربية في القدس الغربية.

١٩٤٨/٥/٢٨ استسلام حارة اليهود في البلدة القديمة.

١٩٤٨/٩/١٧ اغتيال المبعوث الدولي الكونت فولكة برنادوت.

، ١٩٤٨/١١/٣ توقيع مبدئي لخرائط وقف إطلاق النار بين الحانبين الاردني والإسرائيلي التي اعتمدت نهائيا في ١٩٤٩/٤/٣ كخط وقف إطلاق نار ثابت.

١٩٤٨/١٢/١ قرار مؤتمر أريحا بضم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية إلى الأردن.

١٩٥٠/١/٢٣ الإعلان عن القدس الغربية عاصمة لإسرائيل، ونقل مقر الكنيست والحكومة اليها.

١٩٥١/٥/٢٠ اغتيال الملك عبدالله.

١٩٥١/٧/١٣ إجراء اول انتخابات بلدية في القدس الشرقية بعد تقسيم القدس.

١٩٥٢/٨/١٤ توسيع مساحة القدس الغربية إلى ٥,٣٣٠ كم.

١٩٥٢/٤/١ توسيع مساحة بلدية القدس الشرقية إلى ٦ كم٠.

1/٩/٩ ١٩٥٩ إعلان تحويل بلدية القدس إلى أمانة واعتبارها عاصمة ثانية للأردن.

١٩٦٤/١/٦ زيارة قداسة البابا يوحنا بولص السادس للقدس.

١٩٦٤/٥/٢٨ انعقاد الدورة الأولى للمحلس الوطني الفلسطيني في فندق الإنتركونتننتال على حبل الزيتون، والإعلان عن تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية.

١٩٦٧/٦/٧ احتلال الحيش الإسرائيلي للقدس الشرقية.

١٩٦٧/٦/٢٧ الإعلان عن سريان القوانين الإسرائيلية على القدس الشرقية/ إد عالى القدس الشرقية ضمن الولاية الإسرائيلية.

۱۹٦٧/٦/۲۸ توسيع منطقة القدس الشرقية، وإعلان ضمها إلى بلدية القدس الغربية,

١٩٦٧/٦/٢٨ مصادرة ١١٦ دونما في البلدة القديمة، وهدم المباني المقامة عليها والبدء في إقامة حارة اليهود.

١٩٦٧/٦/٢٩ حل مجلس أمانة القدس العربي.

١٩٦٧/٧/٤ صدور القرار ٢٢٥٣ عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يعتبر كل الإحراءات الإسرائيلية في القدس باطلة.

۱۹٦٨/٥/۲۱ صدور قرار مجلس الامن رقم ۲۵۲ باعتبار الاستيلاء على الأرض بالقوة غير مقبول، ويأسف لتجاهل إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة.

۱۹۹۸/۹/۱ مصادرة ۳۳٤٥ دونما من ارض الشيخ جراح ولفتا، وإقامة مستوطنات معلوت دفنا ورامات اشكول والجامعة العبرية والتلة الفرنسية عليها فيما بعد.

١٩٦٩/٨/٢١ محاولة حرق المسجد الاقصى.

۱۹۷۰/۸/۳۰ مصادرة ۱۱٦۸۰ دونما من اراضي شعفاط وبیت اکسا ولفتا وصور باهر وبیت جالا وبیت صفافا وقلندیا وبیت حنینا وحول سور القدس، وإقامة مستوطنات جیلو والنبي یعقوب وراموت و تل بیتوت الشرقیة وعطروت وریخس شعفاط فیما بعد علیها.

١٩٧١/٩/٢٥ صدور قرار مجلس الامن ٢٩٨ الذي يعتبر الإحراءات التشريعية
 والإدارية الإسرائيلية باطلة.

19۷۸/11/۲۸ إعلان اليونسكو للبلدة القديمة كمنطقة تخضع للحماية الثقافية، وقد وكجزء من التراث الإنساني العالمي المعرض للخطر، وقد أكدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة على هذا القرار في 10/٣٦ في قرارها ٢٥/٣٦.

۱۹۷۹/۷/۲۰ صدور قرار محلس الامن رقم ۲۵۶ المطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية بما فيها القدس.

۱۹۸۰/۲/۳ مصادرة ٤٤٤ دونما من اراضي بيت حنينا وحزما وعناتا وبيت صفافا وإقامة مستوطنات بسغات زئيف وبسغات عومر عليها، وتوسيع مستوطنات سابقة على الأجزاء الاحرى (جيلو في بيت صفافا).

۱۹۸۰/۷/۳۰ اصدار الكنيست الإسرائيلي قانون القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل،

الشرقية وإعلان القدس الامن رقم ٤٧٨ الذي يعتبر ضم القدس الشرقية وإعلان القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل إجراءات باطلة ولاغية، ولا تغير من الوضع الشرعي للقدس، وطالب إسرائيل بالتراجع عن خطوات كهذه.

١٩٨٢/٧/١ مصادرة ١٣٧ دونما في قلنديا للمنطقة الصناعية (عطروت).

۱۹۹۱/٦/۱۲ مصادرة ۱۸۵۰ دونما من أراضي بيت ساحور، وصور باهر تمهيداً لإقامة مستوطنة هار هاحوماة على حبل أبو غنيم.

١٩٩٠/١٠/٨ ارتكاب الحيش الإسرائيلي لمذبحة في منطقة الحرم الشريف ذهب ضحيتها ١٧ شهيدا.

۱۹۹۳/۳/۳۱ إغلاق القدس وعزلها في وجه سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وحصر الدخول إليها بتصاريح تصدرها السلطات الإسرائيلية.

1997/9/17 توقيع اتفاق أوسلو (إعلان المبادىء) بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية الذي أجل البت في قضية القدس مع قضايا المستوطنات والحدود واللاجئين إلى مرحلة الحل النهائي المقر إنجازه حتى ١٩٩٩.

إعلان الحكومة الإسرائيلية عن إفتتاح النفق في منطقة الحرم الشريف مما أثار هبة جماهيرية فلسطينية استمرت عدة أيام، وحدوث اصطدامات مع القوات العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن قتل ٢٢ فلسطينيا، و١٥ إسرائيليا بالإضافة إلى مئات الحرحى.

٠. ٩

## هوامش المقدمة والفصل الأول

- مركز القدس للإعلام والاتصال، إعلان المبادىء حول
  ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية، سلسلة الوثائق رقم
  ٣، القدس ١٩٩٤، ص ٣.
- Avi-Yonah Michael, Editor, Encyclopedia of Archaeological Excavations, The Holy Land, Jerusalem, 1975.
- ٣. العسلي، كامل تحرير، القدس في التاريخ، جورج مندنهول. "القدس من ١٠٠٠ ق.م. حتى ٦٣ ق.م."
   الجامعة الأردنية عمان ١٩٩٢ ص ٥٦.
- كينون، كاثلين، الكتاب المقدس والمكتشفات الأثرية،
   تعريب د. شوقي شعث، سليم زيد، إصدار دار الحليل،
   دمشق، عام ١٩٩٠، ص ٧٠.
  - Avi-Yonah. Op.cit. . •
- The Jewish Agency of Palestine, Statistical
  Handbook of Jewish Palestine 1947, The
  Department of Statistics, Jerusalem, 1947, p.
  48.
- العسلي، مرجع سابق، فرانكين، هـ. ج (۲۰۰۰ ق.م. ۲۰۰۰). القدس في العصر البرونزي (۲۰۰۰ ق.م. ۲۰۰۰). القدس في العصر البرونزي (۲۰۰۰ ق.م.) ص ۳۰.
- المرجع السابق نفسه ص ٤٠
   د. الناشف، خالد، مدير معهد الآثار في جامعة بيرزيت، عن القدس في التاريخ القديم، محاضرة القيت بتاريخ برديخ عن القدس في التاريخ القديم، محاضرة القيت بتاريخ ١٩٩٥/٥/٢٧ في القدس.
  - ٩. العسلي، مرجع سابق، ص ٤٠.
- Kenyon, Katheleen, Digging up Jerusalem, . . . . . Ernest Ben, London, 1974
  - ١١. العسلي، مرجع سابق، ص ٥٦.
- 17. كوهين، أمنون، تحرير. القدس، دراسات في تاريخ المدينة. بن أربيه يهووشواع. القدس القديمة والحديدة في القرن التاسع عشر، ياد يتحسق، بني تسفي. القدس ١٩٥٠.
- ١٣. نجم، رائف تحرير. كنوز القدس، مؤسسة آل البيت،

- عمان ۱۹۹۲، ص ٥٤.
- ١٤. العارف، عارف. المفصل في تاريخ القدس، مطبعة المعارف، القدس ١٩٦١، الطبعة الأولى ص ٢٩٥.
  - ١٠. نجم، رائف، مرجع سابق، ص ٧٣.
- ١٦. كوهن، أمنون، مرجع سابق. روزلين-أيلون، مريم.
   الفن المعماري الإسلامي في القدس ص ٨٥.
- 11. المرجع السابق نفسه، دروري، يوسف. القدس في عصر المماليك ص ١٢٥ ١٢٧.
- ١٨٠. العسلي، كامل، من آثارنا في بيت المقدس. جمعية عمال المطابع التعاونية. عمان ١٩٨٢ ص ٤٢ و ١٧٠.
  - ١٩. كوهن، أمنون، مرجع سابق ص ١٢٥–١٢٧.
    - ٢٠. العارف، عارف، مرجع سابق ص. ٢٦٨.
- ۲۱. الحنبلي، محير الدين. الأنس الحليل بتاريخ القدس والخليل. الحزء الثاني. مكتبة المحتسب عمان ۱۹۷۳، ص ۲۷.
- ۲۲. خسرو، ناصر. سفرنامة، ترجمة يحيى الخشاب. بيروت ١٩٧٠.
- Benvenisti, Meron. The Crusaders in the . 77 Holy Land. Israel Universities Press, Second Edition, Jerusalem, 1976. p.38
  - ٢٤. المرجع السابق نفسه ص ٢٧.
  - ٢٥. المرجع السابق نفسه ص ٤٨.
- ٢٦. غوانمة، يوسف درويش. تاريخ نيابة القدس في العصر المملوكي. دار الحياة. عمان ١٩٨٢. ص ١١٧.
- Hutteroth, W.D. Abdul Fatah, K. Historical . YV and Geography of Palestine, Trans Jordan Syria, in the late 16th Century, South Erlanger, 1977 p. 45.
  - ويتبنى المؤلفان للمقارنة أرقام المؤلف:
- Lewis, Bernard. Studies in the Ottoman Archieves. Bull. of the School of Oriental notes and studies XVI, 1954.
  - ۲۸. المرجع السابق نفسه ص ۶۵.
- Scholch, Alexander. Palestine in Trans. . Y9
  Formation (1856-1882). Institute of Palestine
  Studies, Washington, D.C. 1993, p. 30.

- بن أربيه، مرجع سابق ص ٧٠.
- الدوري، عبد العزيز، تحرير. كتاب القضية الفلسطينية السطينية المحزء الثاني القسم الثاني. د. عبد الفتاح، كمال، الاستيطان الصهيوني في فلسطين (١٨٧٠ ١٩٨٨)، اتحاد الجامعات العربية، عمان ١٩٩٠، ص. ٧٠٥.
  - ١٠. ماعوز، موشيه، مرجع سابق ص. ٢٥.
- ۱۱. الموسوعة الفلسطينية، الدراسات الخاصة، المجلد الثاني. د. رافق عبد الكريم، فلسطين في عهد العثمانيين من مطلع القرن التاسع عشر إلى العام ۱۹۱۹، هيئة الموسوعة الفلسطينية، بيروت ۱۹۹۰، ص. ۸۷۲.
- ۱۱۲. هوتوروت وعبد الفتاح، مرجع سابق ص، ۱۱۲ ۱۲۲.
- Report and General Abstracts of the Census . \ \ of 1922. Palestine. Greek Convent Press.

  Jerusalem 1923. pp. 14-14-20.
  - ١٤. بن أربيه، مرجع سابق، ص ٢٢.
  - ١٥. نجم، رائف، مرجع سابق، ص ١١٣.
    - ١٦١. المرجع السابق نفسه، ص ١٥١.
    - ١٧. المرجع السابق نفسه، ص ٢٢٦.
    - ١٨. المرجع السابق نفسه، ص ٢٧٣.
  - ۱۹. لندمان، شمعون، مرجع سابق ص ۹ و ۲۰ و ۲۳.
    - ۲۰. بن أربيه، مرجع سابق، ص ۲۷۸.
    - ٢١. العارف، مرجع سابق ص. ٥٤٥.
- ٢٢. وفق التقسيمات العثمانية، كانت الولاية تشمل عددا من السناجق، والسنجق كان يقسم إلى أقضية، والقضاء إلى نواح. والأرقام المعتمدة في هذه الدراسة بالأساس تعتمد على الإحصاءات العثمانية.
- الإحصاءات العامة للإمبراطورية العثمانية عام ١٣١٣ (١٨٩٥/١٨٩٥).
- General Statistics of the Ottoman Empire in 1313.
- إحصاء نفوس الإمبراطورية العثمانية ١٣٣٠
   إ١٩١٢).

- ۳۰. بنفنستی، میرون، مرجع سابق ص ۲۰.
- Luke, Harry Charles, Editor, The Handbook of Palestine and TransJordan; Macmillan, London, 1930, p. 57.
- Chohen, Ammon, Jewish Life under Islam, TY in the Sixteenth Century. Harvard University Press, 1984, p. 24.

## هوامش الفصل الثاني

- عبد العزيز، متصرفية القدس أواخر العهد العثماني. مجلة شؤون فلسطينية رقم ٤ أيلول ١٩٧١،
   ص ١٣٠٠.
- Kark, Ruth. The Jerusalem Municipality, at . Y the end of Ottoman Rule, Asian and African Studies, 14 (1980) No. 2, July 1980, Haifa, p. 119
- العارف، عارف. المرجع سابق. ص ٤٧٨.
   لندمان، شمعون أحياء القدس خارج أسوارها في القرن التاسع عشر. دار النشر العربي تل أبيب ١٩٨٤.
   ص ٧٣. عن تقرير أصدره رئيس بلدية القدس حسين فخري الخالدي عام ١٩٣٦.
- اعلام فلسطينية في أواخر العهد العثماني مناع، عادل. أعلام فلسطينية في أواخر العهد العثماني (١٩١٨-١٨١)
   حمعية الدراسات العربية القدس (١٩١٨-١٩١١)
   ١٦١-١٩١١ ص. ١٩٨١.
- Ben-Arieh, Yehoshua. Jerusalem in the 19th

  Century. Emergency of the new city Yadizhak

  BenZvi Institute, Jerusalem, 1986, p. 91
  - ٦. كارك، روث. مرجع سابق ص. ١٣٢ و ١٧٢.
- ٧٠. عوض، عبد العزيز، متصرفية القدس، المؤتمر الدولي الثالث تاريخ بلاد الشام فلسطين. الجزء الاول، عمان ١٩٨٣. ص ٢١١ و ٢١٢.
- Maoz, Moshe (Editor). Studies on Palestine

  .A
  during the Ottoman period. Magness Press

  Jerusalem 1975 p. 70

### هوامش الفصل الثالث

. 2

.0

۸.

11.

Hadawi, Sami. Land Ownership in Palestine.
The Palestine Arab Refugee Office, 1957, New York. p. 29.

هناك اختلاف في الرقم الذي نقترحه لمساحة القدس والرقم الوارد في المرجع المشار إليه أعلاه، والفارق ناجم عن أن مساحة البلدة القديمة اعتبرت ٢٠٠ فدان (١٨٨ دونمات) بينما في الواقع ٨٧١ دونما.

Supplement to Survey on Palestine, Notes compiled for the information -of the UN special Committee on Palestine, Jerusalem 1947. p. 13.

Land Ownership., Op. Cit. p. 29.

Statistical Abstract of Israel, No. 46, 1995, Central Bureau of Statistics, Jerusalem -1995, p. 176.

Gilbert, Martin. Jerusalem in the Twentieth Century, Chatoo & Windus, London, 1996, p. 154.

Woodward, E.L, Butter, R.ed, Series of .٦
Documents on British Foreign Policy.
Chapter II, Col. IV. H.M.S.O., 1952, p. 340.
بر حلبي، أسامة. بلدية القدس العربية، الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية، القدس ١٩٩٣، ص ٩.

Kendall Henry, Jerusalem. The City Plan, preservation and development during the British Mandate 1918-1984 London, 1984, p. 8-19.

Karmon, Yehuda. Israel a regional Geography, Wiley, Interscience - London, 1969, p. 258.

Mills, E. (Editor). Census of Palestine 1931
- Population of Villages and Towns and Administrative Areas. Jerusalem, 1932, p. 40.
Hadawi, Sami. Village Statistics 1945 classification of land and Area Ownership in Palestine, PLO. Research Centre, Beirut, 1970 p. 29, 152

Statistics of the Ottoman Empire in 1330. وهي معتمدة في كتاب:

Mac Carthy, Justin. The Population of Palestine, Population History and Statistics of the late Ottoman Period and the Mandate. Columbia University Press, New York - 1990.

۲. د. كمال كربات، Karpat, Kemal كربات، Karpat, Kemal د. كمال كربات، Ottoman Population Records and the Census of 1881/2-1893

وهو منشور في

International Journal of Middle East Studies, May, 1978.

٢٢. قد يقول قائل إن أحداث الحرب العالمية الأولى لا بد وأن تركت أثارها المدمرة على النمو السكاني في فلسطين. إلا أننا ومع احترامنا لهذا الاجتهاد نعتقد أن نتائج الحرب على سكان المنطقة كانت أضعفها مقارنة بمواقع أخرى في العالم، وخاصة منطقة القدس التي لم تشهد تلك المعارك المدمرة أو الطاحنة.

٢٤. تشير أرقام أحصائية سالنامة سوريا لعام ١٨٧٢م الى ١٠٨٣ خانة أن عدد سكان قضاء القدس قد وصل إلى ١٠٨٣ خانة (رب عائلة)، وعدد سكان مدينة القدس في نفس العام هو ١٧٦٣ خانة (شولش، ألكسندر، مرجع سابق، ص ٢٠٠.

۲۰. إحصاء نفوس فلسطين لعام ۱۹۲۲، مرجع سابق
 ص ۱۶.

۲۲. بن أرييه، مرجع سابق، ص ۲٦.

۲۷ . مكارثي جوستن، مرجع سابق، ص ۲۲۷.
 الوكالة اليهودية في فلسطين، مرجع سابق، ص ۹۰.

۲۸. بن أرييه، مرجع سابق، ص ۲۳۹.

٢٩. مكارثي جوستن، مرجع سابق، ص ٢١٩.

1.9

- 11. الأرقام مأخوذة من عدة جداول واردة في كتاب المرقام اليات القرى هداوي، سامي مرجع سابق.
- Statistical Abstract of Israel, No. 46 OP. cit. . \ \mathref{7}
  p. 176.
- ۱٤. هداوي، سامي، إحصايات القرى. مرجع سابق ص ١٤.
  - ملحق لمسح فلسطين، مرجع سابق ص. ٣٠.
- Morris, Benny. The Birth of the Palestine ... Refugee Problem, 1947-1949, Cambridge University. Press, Cambridge, 1987. p. 22
- Hirsch, Moshe. Wither Jerusalem, Proposals . \ \ \ and positions concerning the Future of Jerusalem. Martinus. NiJohff Publishers, The Hague 1995, p. 27
  - ١٧. المرجع السابق ص. ٢٨، ٢٩.
  - ۱۸. غلبرت، مارتن. مرجع سابق ص ۱۶۸.
- ۱۹. حابر، فايز. القدس، ماضيها وحاضرها مستقبلها دار الحليل للنشر، عمان ۱۹۸۰ ص. ۲۳۹-۲۳۹.
- ۲۰ وثائق فلسطینیة، مائتان و ثمانون و ثیقة مختارة ۱۸۳۹
   ۱۹۸۷، دائرة الثقافة منظمة التحریر الفلسطینیة، ۱۹۸۷، ص.ص. ص.ص. ۱۳۱-۱۳۱.
- ۲۱. تم استخراج المساحة بالاستناد إلى مساحة الأراضي التابعة للمدن والقرى المذكورة وفق ما وردت في هداوي، سامي، إحصائيات القرى. مرجع سابق ص. ٥٦-٥٩.

# هوامش الفصل الرابع

تم استخلاص هذا الرقم بحساب عدد سكان المواقع الفلسطينية، التي وقعت تحت السيطرة الإسرائيلية، كما ورد في كتاب إحصاءات القرى لعام ١٩٤٥ (مرجع سابق)، وحساب معدل الزيادة السنوية للأعوام ١٩٤٥ مسابق)، وحساب عدد من تبقى منهم عام ١٩٤٨ في إسرائيل، والذين قدرتهم الإحصاءات الإسرائيلية بسرائيل، والذين قدرتهم الإحصاءات الإسرائيلية بسرائيل، علما بأن بنى موريس في كتابه ولادة

- مشكلة اللاجئين (مرجع مشار إليه في الدراسة) قد أشار إلى أن عدد اللاجئين حسب تقديره يتراوح ما بين ٢٠٠٠ ألف ٧٦٠ ألفا.
- Saleh, Abdul Jawad, Dr. Mustafa, Walid. The Collective Destruction of Palestinian Villages and Zionist. Colonization 1882-1982. Jerusalem Centre for Development Studies. Amman, 1987 pp. 30-40.

- انظر صك الانتداب البريطاني وثائق فلسطينية. مرجع سابق ۱۹۸۷. ص. ۱۱۲-۲۱۰
  - ۲. موریس، بنی، مرجع سابق، ص. ۲۸.
    - ٧. المرجع السابق نفسه، ص. ٢٢.
- ۸. هداوي، سامي، إحصائيات القرى، مرجع سابق ص،
   ۲۸-۵۰
  - ٩. حلبرت، مارتن، مرجع سابق، ص ١٩٢.
- ۱۰. انظر مذكرات التل، عبدالله. كارثة فلسطين معركة القدس، دار الهدى، الطبعة الثانية ۱۹۹۰، ومذكرات أبو غربية، بهجت، في خضم النضال العربي الفلسطيني الفلسطينية ١٩٤٠ ١٩٤٩، مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت ١٩٤٩، مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت ١٩٩٣.
  - ١١. حلبي، أسامة، مرجع سابق، ص ١٧.
- 11. عرفة، عبد الرحمن، القدس، تشكيل جديد للمدينة، سلسلة صامد الاقتصادي، عمان ١٩٨٦، ص. ٨٥.
- Benvenisti, Meron, Jerusalem. The Torn . \ City, Minneapolis, Israel Typest, Ltd. and University of Minneapolis. 1976. p. 47.
- Choshen, Maya. Shahar, Naama, Statistical . \ Year Book of Jerusalem. No. (13) 1994-95,

  Jerusalem 1996. p. 3.
- ١٥. إحصاء المساكن ١٩٥٢/ إحصاءات الألوية والأقضية

- والضواحي والمدن الرئيسية، دائرة الإحصاءات العامة عام ١٩٥٣ ص. ٢ - والتعداد العام الأول للسكان والمساكن، المحلد رقم ٣ دائرة الإحصاءات العامة، عمان ١٩٦٤ ص.٨.
- ١٦. إحصاء المساكن ١٩٥٢، مرجع سابق ص. ٣ والتعداد العام الأول للسكان ١٩٦٤ (مرجع سابق ص. ١١).
- East Jerusalem, Census of Population and Housing, 1967 The Central Bureau of Statistics, Jerusalem. 1968, p. XII.
- ١١. تم استنتاج الرقم بحساب معدل الزيادة الطبيعي السنوي للأعوام ١٩٥٢-١٩٦١، واعتباره ينطبق على الزيادة السنوية للأعوام ١٩٦١-١٩٦٧.

### هوامش الفصل الخامس

- Lapidoth, Ruth. Hircsh, Moshe (Editers). The Jerusalem Question and its Resolution: selected documents. Martinus Nijhoff Publishers - Dordrecht - 1994 p. 167.
  - المرجع السابق نفسه ص. ١٦٧.
  - كوشين، مايا وشهار، نعامة، مرجع سابق ص٣٠٠. . ٣
- بنفستي، ميرون، المدينة الممزقة، مرجع سابق، ص . ٤
- دمبر، مايكل، سياسة إسرائيل تحاه الأوقاف الإسلامية في فلسطين ١٩٤٨-١٩٨٨، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت ١٩٩٢، ص. ٢٢١.
- الخطيب، روحي. القدس والمدن الفلسطينية تحت الحكم العسكري الإسرائيلي، إصدار أمانة القدس، عمان ١٩٨٦، ص. ٣٧.
- ملحق جريدة الأيام الفلسطينية "الديوان" العدد ٢٩١ تاریخ ۱۹۹۲/۱۰/۱۵ ص. ۳.
- كوشين مايا وشهار نعامة، مرجع سابق، ص، ٤٠٠٠ .
- ۹. لابیدوث، روت وهرش، موشیه، مرجع سابق،
   ص ۳۲۲.
   ۱۱. المرجع السابق نفسه ص. ۱۷۱ و ۱۷۸.

- ١١. المرجع السابق نفسه، ص. ٢٣٠ و ٢٣٩ و ٢٤٠ , ۲۷0
  - ۱۲. حلبی، أسامة، مرجع سابق، ص. ۸۱ و ۸۲.
- ١٣. لابيدوث، روث وهرش، موشيه. مرجع سابق، ص ۱۹۹ و ۳۱۹.
  - ١٤. المرجع السابق نفسه. ص. ٢٣٥ و ٣٠٦.
- ١٥. مركز القدس للإعلام والاتصال، الاتفاقية الإسرائيلية-الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة، واشنطن ٢٨ أيلول ١٩٩٥. وثيقة إعلان المبادىء (أوسلو) حول ترتيبات الحكومة الذاتية الإنتقالية، واشنطن ١٣ أيلول ١٩٩٣، سلسلة الوثائق الغلسينية، نيسان ١٩٩٦ رقم ٦، الطبعة الثانية، القدس ١٩٩٦.
- ١٦. أرنسون، حيفري، مستقبل المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقطاع، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت ١٩٩٦. ص. ٢٨.
  - ١٧. كوشين مايا وشهار نعامة، مرجع سابق، ص ٢٦.
    - ١٨. أرنسون، جيفري، مرجع سابق، ص. ٣٩.
- ١٩. كتاب الإحصاء السنوي لإسرائيل، ١٩٩٥، مرجع سابق، ص، ۷۸،

## المصادر والمراجع باللغة العربية

- أرونسون، حيفري. مستقبل المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقطاع، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ١٩٩٦.
- أبو غربية، بهجت، في خضم النضال العربي الفلسطيني
   (1919-1917)، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت 1997.
- ٣. إحصاء المساكن ١٩٥٢، إحصاءات الألوية والأقضية والشواحي والمدن الرئيسية، دائرة الإحصاءات العامة، عام ١٩٥٣.
- التعداد العام الأول للسكان والمساكن، المحلد رقم
   ٣، دائرة الإحصاءات العامة، عمان، ١٩٦٤.
- التل، عبد الله، كارثة فلسطين، معركة القدس، الطبعة الثانية، دار الهدى ١٩٩٠.
- ٦٠ حابر، فايز، القدس، ماضيها وحاضرها، مستقبلها، دار
   الحليل للنشر، عمان، ١٩٨٥.
- ٧. حلبي، أسامة، بلدية القدس العربية، الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية، القدس، ٩٩٣.
- الحنبلي، مجير الدين، الأنس الحليل بتاريخ القدس والخليل، مكتبة المحتسب، عمان، ١٩٧٣.
- ۹. خسرو، ناصر، سفرنامة، ترجمة يحيى الخشاب،
   بيروت ۱۹۷۰.
- ۱۰. الخطيب، روحي، القدس والمدن الفلسطينية تحت الحكم العسكري الإسرائيلي، إصدار أمائة القدس، عمان ١٩٨٦.
- ۱۱. دمبر، مایکل. سیاسة إسرائیل تحاه الأوقاف الإسلامیة في فلسطین ۱۹۲۸–۱۹۸۸، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة بیروت، ۱۹۹۲.
- ۱۲. الدوري، عبد العزيز، تحرير، كتاب القضية الفلسطينية، الحزء الثاني، القسم الثاني، د. عبد الفتاح، كمال، الاستيطان الصهيوني في فلسطين (۱۸۷۰–۱۹۸۸). إتحاد الجامعات العربية، عمان، ١٩٩٠.

- 17. العارف، عارف، المفصل في تاريخ القدس، مطبعة المعارف، الطبعة الأولى، القدس، ١٩٦١.
- 11. عرفة، عبد الرحمن، القدس، تشكيل مدينة جديدة، سلسلة صامد الاقتصادي، عمان، ١٩٨٦.
- ١٥. د. العسلي، كامل. تحرير، القدس في التاريخ، الجامعة الأردنية، عمان ١٩٩٢.
- 17. د. العسلي، كامل، من آثارنا في بيت المقدس، جمعية عمال المطابع التعاونية، عمان، ١٩٨٢.
- ۱۷. د. عوض، عبد العزيز، متصرفية القدس، المؤتمر الدولي الثالث، تاريخ بلاد الشام فلسطين الجزء الأول، عمان، ۱۹۸۳.
- ۱۸. د. عوض، عبد العزيز، متصرفية القدس، أواحر العهد العثماني، محلة شؤون فلسطينية رقم ٤، أيلول، ١٩٧١.
- ١٩٠٠ غوانمة، يوسف درويش. تاريخ نيابة القدس في العصر المملوكي، دار الحياة، عمان، ١٩٨٢.
- ٠٢٠ كوهين، أمنون، تحرير، القدس دراسات في تاريخ المدينة، ياد يتسحق بني تسفي. القدس، ١٩٩٠.
- ۲۱. كينون، كاثلين. الكتاب المقدس والمكتشفات الأثرية.
   تعريب د. شوقي شعث وسليم زيد، إصدار دار الجليل،
   دمشق، ۱۹۹۰.
- ۲۲. لندمان، شمعون، أحياء القدس خارج أسوارها في القرن التاسع عشر، دار النشر العربي، تل أبيب، ١٩٨٤.
- ۲۳. مناع، عادل، أعلام فلسطين في أواخر العهد العثماني (۲۰ مناع، عادل) جمعية الدراسات العربية، القدس، ۱۹۸۱.
- ٢٤. الموسوعة الفلسطينية، الدراسات الحاصة، هيئة الموسوعة الفلسطينية، بيروت ١٩٩٠.
- ۲٥. الموسوعة الفلسطينية، القسم العام، هيئة الموسوعة الفلسطينية، دمشق ١٩٨٤.
- ۲۲. نجم، رائف، تحریر، کنوز القدس، مؤسسة آل البیت، عمان، ۱۹۹۲.
- ۲۷. وثائق فلسطين، مائتان وثمانون وثيقة مختارة ١٨٣٩ ١٨٣٨
   ١٩٨٧ ، دائرة الثقافة منظمة التحرير الفلسطينية.

# المصادر والمراجع باللغة الانجليزية

- 1. Ben-Arieh, Yehoshua, Jerusalem in the 19th Century, Emergence of the new city. Yadizhak Benzvi, Jerusalem, 1986.
- 2. Ben-Arieh, Yehoshua. Jerusalem in the 19th Century. The old city. Yadizhak Benzvi, Jerusalem 1994.
- 3. Benvensiti, Meron. The Crusaders in the Holly Land. Israel Universities Press. Second Edition. Jerusalem 1967.
- 4. Benvensiti, Meron. Jerusalem The Torn City. Minneapolis. Israel Typeset, Ltd. an University of Minneapolis. 1967.
- Chohen, Ammon. Jewish life under Islam, in the Sixteenth Century, Harvard University Press 1984.
- 6. Choshen, Maya. Shahr, Naama. Statistical Year Book of Jerusalem No. 13. 1994-1995 Jerusalem 1996.
- 7. East Jerusalem. Census of Population and Housing, 1967. Central Bureau of Statistics, Jerusalem 1968.
- 8. Gilbert, Martin, Jerusalem in the Twentieth Century. Chatto & Windus. London 1996.
- 9. Hadawi, Sami. Land ownership in Palestine. The Palestine Refugee Office. New York. 1957.
- Hadawi, Sami. Village Statistics 1945. A classification of land and Area Ownership in Palestine. PLO Research Centre. Beirut 1970.
- 11. Hirsch, Moshe and others. Jerusalem, Proposals and positions concerning the future of Jerusalem. Martinus Nijhoff Publishers, The Hague 1995.
- 12. Hutteroth, W.D. Abdul Fatah, Kamal. Historical Geography of Palestine Trans Jordan and South Syria in the late 16th Century. Earlangen, 1977.
- 13. Kark, Ruth. The Jerusalem Municipality at the end of Ottoman rule. Asian and African

- studies. 14 (1980) No. 2, July 1980 Haifa.
- 14. Karmon, Yehuda. Israel a regional geography. Wiley, Interscience. London 1969.
- 15. Karpat, Kemal. Ottoman Population Records and the Census of 1881/82-1893. International Journal of Middle East Studies. May. 1978.
- 16. Kenyon, Katheleen, Digging up Jerusalem. Ernest Ben. London 1974.
- 17. Lapidoth, Ruth. Hirsch, Moshe. The Jerusalem Question and its Resolution. Selected documents. Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht. 1994.
- 18. Luke, Harry Charles. Editor. The Handbook of Palestine and TransJordan Macmillan. London 1930.
- 19. MacCarthy, Justin. The Population of Palestine. Population History and Statistics of the Late Ottoman period and the Mandate. Columbia University Press. New York 1990.
- Maoz, Moshe. Editor. Studies on Palestine during the Ottoman Period. Magness Press. Jerusalem 1975.
- 21. Map of Zionist Settlements. Department of Settlements at the Jewish Agency. June 1982. Jerusalem.
- 22. Mills, E. Editor. Census of Palestine 1931.

  Population of Villages and Towns and
  Administrative Areas. Jerusalem 1932.
- 23. Morris, Benny. The Birth of the Palestine Refugee Problem, 1947-1949. Cambridge University Press. Cambridge 1987.
- 24. Report and General Abstracts of the Census of 1922. Palestine. Greek Convent Press. Jerusalem 1923.
- 25. Saleh, Abdul Jawad. Dr. Mustafa, Walid. Palestine and Zionist Colonization 1882-1982. Jerusalem Centre for Development Studies. Amman 1987.
- 26. Scholsh, Alexander. Palestine in

- Transformation 1856-1882. Institute of Palestine Studies. Washington, D.C. 1993.
- 27. Statistical Abstract of Israel, No. 46, 1995. Central Bureau of Statistics, Jerusalem 1995.
- 28. Supplement to Survey on Palestine. Notes Compiled for the Information of the UN Special Committee on Palestine. Jerusalem 1947.

# كشاف الأعلام والاماكن

----

ابن العادل، الكامل الأيوبي ٧٦ ابراهيم باشا ٧٧ أبو حبنة، عائلة ٢٣ ابو غربية، بهجت ٨٨-٨٦ ابو غوش ٤٤ ابو غنیم ۲۱–۲۷–۸۱۰ ابو دیس ۲۰ – ۲۳ ابو الفتح، جلالة الدولة ٧٦ اتفاقية جنيف ٩ ٥ الأخشيدي، محمد ٧٥ اخناتون ۱۰ الأدهمية، مسجد ٢٢ الأدوميون ٨-١١ ادیسون، سینما ۳۳ الاراميون ١١ الارثوذكسية، كنيسة الاردن ۸-۱۹-۵۶-۷۶-۳۵-۵۰-۹۷ أرسلان، ألب ٧٦ ارطاس ۱۶ ارنسون، حيفري ٦٣-٨٧-٨٨ اريحا ٢٧-٢٧ - ٩٧ اسبانیا ۹-۱۲ اسبانية، لجنة ٢٩ استانبول ۷–۱۸ استانبولي، عائلة ٢٣ اسرائیل ۷-۹-۱۱-۳۶-۷۰ الاسلامي، العهد ١٢ الاشرفية، مدرسة ١٤

الاشوريون ١١-٧٤

اصلان، عائلة ٢٣ اعلان المبادىء (اوسلو) ٢-٠٦٠ آفی نواح، مایکل ۸۳ الأقباط ٢٤ الاقصى، مسجد ١٣ -٧٥-١٨ الأقصى، مكتبة ١٤ ألمانيا ٢٠ ام الدرج ١٠ -٣٣ ام طوبی ۲۱-۰۶-۱۹۹۲ ۲۱-۲۱ الامبسادور، فندق ٢٣ الامريكان كولوني ٢٢-٢٣-٤٩ - ٢٩-٢٧-٢٦ الامم المتحدة ٢٦- ٠٤-٣١ - ٥٤-٢٤ - ٥٥- ١٨ الاموريون ٧-١٠ الأمويون ١٣ الانبياء، شارع ٢٢-٢٢ الاندلس ۱۷ أهافا ٢٥ اوروبا ۲۰-۲۲ اوروسالم ١٠-١١-٧٤ أوستر، دانيل ٣٩ اوروشلیم ۱۱-۷۲ اوزبکستان ۲۰ اوغوستا فيكتوريا ٢٤-٣٣ اوفل ۱۰ ایلیا کابیتولینا ۱۱-۱۲-۱۷ الأيوبي، صلاح الدين ١٨-١١-١٤-٥١-٧٦ الايوبيون ٧٦-١٣-٧ ألنبي، الجنرال ٣٠ انجیلکان، مجمع ۲۳ ایتسل ٤٤

بلفور، أرثر ٣٢-٧٨ بن أرييه، يهوشواع ٥٥-٢٩-٠٨١-٥٨-٥٨ البابليون ١١-٧٤ ين الحكم، مروان ٧٥ البائكة ١٣-١٣ بن الخطاب، عمر ١٢-١٤-٥٧ البابا يوحنا بولص السادس ٨٠ بن الزبير، عبدالله ٧٥ بادنغتون ٣٩ بن عبد الملك، الوليد ٧-١٣-٥٧ الباسيلكا، كنيسة ٢١ بن غوريون، ديفيد ٣٠-٣٤ - ٢٤ بالاس، فندق ٣٣ بن قلاوون، محمد ١٤-٧٦ بالمرستون، لورد ۲۰ بن مروان، عبد الملك ٧-١٣-٥٧ بايرم حاويش ١٤ بن يهودا، شارع ٣٣-٤٤ بيتر ر. ٥٨ البنات، دير ١٣ بخاري ۲۵ بنفنستی، میرون ۸۳-۸۷-۸۸-۸۹ البخارية ،حي ٢٥ بومبی ۱۱–۲۷ البدرية، مدرسة ١٣ بيبرس، الظاهر ٧٦ براردة، ايطو ٩ بیت اکسا ۲۲-۲۳-۱۷ ا البراق ۲۸–۷۸ بيت الشرق ٢٣ البرتغال ٩-١٢ بيت حالا ، ٤-١٦-٣-١٧-١٨ برج الساعة ٢١–٣٣ بیت جبرین ۲۲ برقوق، الظاهر ٢٢-٢٦ بیت حنینا ۱۰-۲۷-۲۲-۲۲-۲۸ بیت حنینا برك سليمان ١٤-٣٣ بیت ساحور ۱۰۶-۲۳-۲۲-۸۱ البركة ٢٥ بيت صفافا ۲۱-۰۱-۹-۱۹-۱۲-۲۲-۱۸ بركة السلطان ١٤-٢٢ بيت لحم ١٤-٧٧-١٣٠. ١-٧٧-١٤ مع-١٦-٢٧ برنادوت، كونت فولكة ٧٩ بیت نقوبا ٤٤ البرونزي، عصر ١٠-٨ بیت یسرائیل ۲۵ البريطاني، الانتداب ٨-٩-٣١-٢٢-٢٢-٧٤ بيرنبالا ٢٢–٣٣ بریطانیا ۲۰–۳۲ بيروت ٤٨ بسغات زئیف ۲۲-۷۱-۱۸ بيل، اللورد ٣٩–٤٣ بسغات عومر ۲۲-۷۱-۸۱ البيمارستان ١٣ البطالمة ٧٤ بطريركية الاقباط ١٣ بطريركية الروم الارثوذكس ١٣ بطريركية الروم الكاثوليك ١٤ التراسنطة، كلية ٣٣ البقعة ٢٢-٣٢-٤٣ البقعة

التفكحي، خليل ٩-٣٣-٧١

تکیة خاصکی ۱٤

تقسيم فلسطين ٢٦-٢٤-١٤-٥٩

117

بلازر، تيغلات ٧٤

بلدية القدس ١٩-٢١-٣٣

جمعية الشبان المسيحية ٣٣ جورة العناب ٢٢-٢٤-٣٤ جورج، الملك، شارع ٣٣-٤٤ الحوسويت، معهد ٣٣ الحولان ٥٥ الحيب ٦٢ جيحون ١٠ الحيش الاردني ٤٤-٥٥-٢٩ الحيش المصري ٤٥ حیلو ۲۱–۲۱–۲۷–۸۱

حائط المبكى ٣٨-٤٨-٥٥ الحاكم بأمر الله ٧٦ الحبش، دير ١٣ الحجري-النحاس ١٠ الحديدي، عصر ٨ الحرم الشريف ٧-١١-١٤-١٨ حزما ۲۲-۲۳-۱۲ ۱۸ الحسيني، الحاج امين ٤٧ الحسيني، رباح ٢٣ الحسيني، سليم ٢٣ الحسيني، عارف ٢٣ الحسيني، عبد القادر ٤٤-٧٩ الحسينية، حي ٢٣ حلب ۱۳ حلبی، اسامه ۸۸-۸۷-۸۸ الحمراء، مئذنة ١٤ الحملة المصرية ٧٧ الحنبلي، محير الدين ٨٨-٨٨ حيرام، الملك ٨ حيفا ٢٩-٧٧-٤٤ القديسة حنة، كنيسة ١٣

تل أبيب ٢٠-٣٧-٤٤ التل، عبدالله ٥٥ -٧٧ - ٨٨ - ٨٨ تل العمارنة ١٠-٤٧ تل بيوت ٢٤-٣٩-١٢-١٧-١٨ التلة الفرنسية ٢١-٢٢-٧١-٨٠ تنكز الناصري، سيف الدين ١٤ التنكزية، مدرسة ١٤ تيطس ۱۱–۲۷

الثلاثي، باب ١٤ الثورة التركية ١٨ الثوري ۲۱-۲۲-۲۲-۱۹ - ۱۹-۲۲-۲۲ - ۲۹

-ج-جابر، فایز ۸۸-۸۸ جارالله، عائلة ٢٣ جارالله، حسام الدين ٧٤ الجاعوني، عائلة ٢٣ الجامعة العبرية ٣٣-٣٩-٣٦ - ٢١-٢١-١٧-٠٨ الحاولية، مدرسة ١٤ جبع ۲۲ الحثمانية ٣٣ الجديد، باب ١٤-١٥-١١-٧٨ الجراحي، حسام الدين ٢٢ جفعات زئییف ۲۲–۲۲ جفعات شاؤول ۲۵ جفعات هماتوس ۷۱ جفعات همفتار ۲۱-۲۲-۷۱ جفعون ۲۲-۲۲ جلبي، اولياء ١٤-٧٧ الجنرالية ٣٣ جمعية الدراسات العربية ٦٣-٧١

الديسي، عائلة ٢٣

\_ر\_

رأس العامود ٢٧-٢٧ رأس العين ٣٣ رأس الميدان ٢٤ راتسبون ٢٢-٢٤-٣٤ راحافيا ٣٤ رافات ٣٢ د، رافق، عبد الكريم ٨٤ رام الله ٢٧

رامات اشكول ۲۱-۲۲-۲۱-۸، رامات راحيل ۳۴-۳۹-۶ رامات راحيل ۸۱-۷۲-۷۱-۸۱ راموت ۲۱-۲۲-۷۱-۷۱-۱۱ الربابة، وادي ۲۳ الربابة، باب ۱۵ الرشيدية، مدرسة ۷۸-۲۳ ۷۸-۱۱ الرواق ۲۳-۱۶

روزلین-إیلون، مریم ۸۳

روسیا ۲۰

رو كفلر

الرومان ٧-٨-١١-٣١١-٧١-٤٧

روميما ٤٤

ريخس شعفاط ٢١-٢٢-١٧-١٨

-;-

الزاوية الادهمية ٢٢ الزاوية الافغانية ٢٤ الزاوية الحراحية ٢٢ الزاوية الحنتية ٣٢ الزاوية الكبكية ٢٢ الزاوية الكبكية ٢٢

الخاتونية، مدرسة ٧٩ الخالدي، حسين ٣٦-٣٩ الخالدي، يوسف ١٩ حان الزيت ١٤ حان السلطان ١٤ الخانقاة الصلاحية ١٣ الخشاب، يحيى ٨٨-٨٣ الخضر، سوق ١٤ خط وقف اطلاق النار ٧-٥٥-٢٦-٩٧ خلة نوح ٦٣ الخليل ٢٩-٣٧ الخليل، باب ١٤-١٥-١١-١٢-٢٣-٤٠-٧٨ الخليلي، محمد ٢٢ خسرو، ناصر ۱۷-۸۳-۸۸ الخطيب، انور ٤٧ الخطيب، روحي ٤٧-٥٥-٨٨-٨٨ الخطيب، عائلة ٢٢ الحطيب، غسان ٩

-->-

دار الإمارة ١٣ دار الأيتام ١٤ داود الأيوبي، الناصر ٧٦ داود، الملك ٧-٨-١١-٧ داود، الملك، فندق ٣٣-٧٩ دروري، يوسف ٨٨ دمشق ٣١-٨٤ دمبر، مايكل ٧٨-٨٨ دنمركية، لجنة ٢٩ الدوري، عبد العزيز ١٤-٨٨ دير ياسين ٢١-٠٠٤-١٩

شتيرن ٤٤ الشرف، حارة ٨٤-٥٥-٦٣ شرفات ۲۱-۱۲-۱۹-۱۹-۲۱ ۱۳-۲۲ ۲۱ سرفات شعارية تصديق ٢٥ ۸١ د.شعث، شوقي ۸۸–۸۸ الشفاء حمام ١٤ شليمانصر الخامس ١١ الشماعة ٢٢-٢٢-٢٣ الشميدت، مدرسة ٢٣ شنلر ۲۶–۶۶ الشهابي، عائلة ٢٢ شهار نعاما ۲۷-۲۷-۸۷ الشوريجي، مسجد ١٤ شولش، الكسندر ٢٧-٢٨-٩٨ الشياح ٦٧ الشيخ بدر ٢٤-٤٤ الشيخ حراح ٢٢-٢٢-١٤٥-٥١-١٥٩-١٥-٥١-١٠-**メ・ーソソーコソーコア** شیشاق، فرعون ۷٤ -س-الصاغة، السوق ١٤ صالح، عبد الحواد ٨٩-٨٦ صفورية ١٢ الصلاحي، عائلة ٢٣ صموئیل، هربرت ۳۸ صور ۸ صور باهر ۱۰-۲۹-۲۹-۲۱-۲۲-۲۲-۲۱-۸۱-۷۱

> صهیون، حبل فندق ۲٤ صهیون، حبل

زخرون موشیه ۲۵ زید، سلیم ۸۳–۸۸ الزيتون، حبل ٢٢–٨٠ سان ریمو ۷۸ سانهدريا ٣٤ الساهرة، باب ١٤-٢٢-٢٣-٢٣-٤٧-٩١ -١٥-٢٢ السياط؛ باب ١٤ السريان، حارة ٥٥-٦٣ سعد وسعید ۲۲-۲۳ السكنية، باب ١٣ السلامية، مدرسة ١٤ السلسلة، باب ١٣-١٤ سلوان ۲۱-۲۲-۱۶-۷۷-۱۹-۲۷-۲۱ السلوقيون ٧٤ سليم الأول ٧٧ سليمان القانوني ١٤–١٥–٢٢–٧٧ سليمان، الملك ١١-٨ السمار، ارض ٤٧ – ٢٣ – ٧١ سمرقند ۲۵ سميراميس، فندق ٤٤ السواحرة، عرب ٢٠-٤٩-٢٥-١٦-٧٦ سور القدس ١٤-٣٣-٣٣ سوريا ۱۹-۲۷ سويدية، لجنة ٢٩ السيخ ٣٦ سيشل ٣٩ سیناء ٥٥

--ش-

شالتیل، دیفید ٤٤ شافستیوري، لورد ۲۰

-ض-

-----

الطالبية ٢٤-٣٣-٣٤ طبريا ٣٩ طبريا ٣٩ طبريا القدس - اريحا ١٩-٣٣-٧٨ طبريق القدس - اريحا ١٩-٣٣-٢٤ ٢٠-٣٣-٧٨ طبريق القدس - بيت لحم ١٤-٢١-٣٣-٨٤ -١٥-٢٠-٧٨ طبريق القدس - نابلس ١٩-٢١-٣٣-٨٤-١٥-٢٠-٧٧ طبريق القدس - يافا ١٩-٣٣-٧٧

-ظ-

الظاهر لإعزاز دين الله ٧٦ الظهور، حبل ١٠-١١

- ع-

العارف، عارف ٣٦-٢٧-٣٨ العارف، عائلة ٣٣ العباسيون ١٣ عبد الفتاح، كمال ١٧-٨٨-٨٩ عبد الفتاح، كمال ١٧-٨٨-٨٩ عبد الله، الملك ٤٧-٢٩ عبدي حيبا ١٠ العثمانيون ٧-٩-١٣-١١-١١-٢١ العثمانيون ١٠ العدس، دير ١٤ العراق ١٩ العراق ١٩ عرفة، عبد الرحمن ٨٨-٨٨ العروب ٣٣ العسلى، عائلة ٢٣ العسلى، عائلة ٢٣

عصبة الأمم ٢٢-٨٧ العطارين، سوق ١٤ عطروت ۷۱–۸۱ عقبة الصوانة ٢٧-٦٥-٢٧ عكا ١٩-١٨ عمان ٤٨-٤٧ العماوي ٢٢ العمرية، مدرسة ١٤ عمواس ۱۲ العمود، باب ١٥-١١-٣٣-٣٣-٤٩-٧١-٩٥ العمونيون ١١-٨ عناتا ٥٥-٢٢-٣٢-١٧-١٨ د. عوض عبد العزيز ١٨٥٨٨ العيزرية ٤٠ العيسوية ٢١-١٥-١٩-١٩-٢٥-٢٣ عين الفوار ٣٣ عين كارم ٢١-٠٤-٥٤ العين، حمام ١٤

- **غ**-

غزالة، بشارة ٩ غزة ٦-٩٧-٢٩-٥٥-٢٦-٨٦ غلبرت، مارتن ٢٩-٨٦-٨٥-٨٩ الغوانمة ١٤ د. غوانمة، يوسف ٨٨-٨٨ غوش عتسيون ٧٢ غوشة، عائلة ٢٣

-ف-

فاست، فندق ۲۲ الفاطميون ۱۳ الفخرية ۱۶ الفراعنة ۱۰–۱۱

د. العسلى، كامل ٨٣-٨٨

القنصلية الروسية ٧-٠٠-٧٧ القنصلية الفرنسية ٧-٠٠-٧٧ القنصلية النمساوية ٢٠-٧٧ القنصلية البروسية ٢٠-٧٠ القنصلية البوانانية ٢٠-٧٠ قنصلية البوانانية ٢٠-٧٠ القيامة، كنيسة ٧-١٢-٧٧ قيتباي ١٤-٧٧

### -5-

کارك، روث ۸۶–۸۹ الكاملية، مدرسة ١٤ الكبكي، علاء الدين ٢٢ كريات، كمال ٢٧-٢٨-٨٩-٨٩ کرکوك ۳۷ كرم السيلة ٤٤ كرم الشيخ ٢٢ كرم لويز ٧١ کرمون، یهودا ۸۵-۸۹ کفر عقب ۲۸-۹۹-۲۸ کسری ۷۵ الكلية العربية ٣٣ کندال، هنري ۱۸ الكنيست ٥٥-٧٥-٩٥-١٨ کنیون، کاثلین ۱۰۱۰–۸۸۸۸۸۸۸۸ کوشین، مایا ۲۷–۷۱–۸۷ کورش ۷۶ الكولونية الالمانية ٢٣-٢٤-٤٤ الكولونية اليونانية ٢٤-٣٤-٤٤ كوليك، تيدي ٥٥ کوهین، امنون ۸۳-۸۸-۸۸-۸۹ کیرین هایسود ۳۲ کیرین کامیت ۳۲

فرانكلين، هـ . . ج ۸۳ الفرنجة ۲۰ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ الفرير، مدرسة ۲۱ الفرير، مدرسة ۲۱ الفلستيون ۸ - ۱۱ - ۲۱ فن، الزابيت ۲۱ فيتزجيرالد، وليام ۳۹ - ۲۹ فيرد يريحو ۲۲ الفينيقيون ۸ - ۱۱ الفينيقيون ۸ - ۱۱ الفينيقيون ۸ - ۱۱ ا

### -ق-

قرار "۲٤۲" ٢ القاهرة ١٣-٤٨ قبة السلسلة ١٣ قبة الصحرة ١٣ قرية العنب ٤٤ القسطل ٤٤ قسطنطين ١٢-٥٧ قصر الخطيب ٢٢ قصر الشهابي ٢٢ قصر الشيخ ٢٢-٢٣ قصر المفتى ٢٣-٧٧ القطانين، سوق ١٤ القطمون ٢٤-٢٤-٨٣-٤٤ قلاوون ۷٦ القلعة ١١-١١-٣٣ القلط، وادي ٣٣ 人1ー71ー77ー77ー1人 人1ー1人 直上に قلندیا، مطار ۲۲-۲۸-۶۹ ۲۷-۵۲-۲۲ قناة السويس ١٩-٠٠ القنصلية البريطانية ٧-٠٢-٧٧ القنصلية الامريكية ٧٧-٢٠٧٧ القنصلية الايرانية ٢٠-٧٧ القنصلية الايطالية ٢٠-٧٧

### **-**U--

لابيدوث، روث ۸۷-۸۷ اللاتين، دير ۲۱-۱۲ اللد ۱۲ لفتا ۲۱-۰۶-۶۶-۳۳-۷۱-۸۸ لفتا ۸۱-۸۰ لفتا ۸۱-۸۰ لفتا ۸۱-۸۰ لفتا ۸۱-۸۰ لفتا ۸۱-۸۰ لفتا ۸۱-۸۰

### \_م\_

المأمون ٧٥ المؤابيون ١١-٨ مار یعقوب، دیر ۱۳ مار یوسف، دیر ۱۶ مارلبورن ۳۹ ماعوز، موشیه ۸۶-۸۶ ماكلين، وليام ٣٢ المالحة ٢١-،٤-٥٤ متحف الآثار الفلسطيني ٢٢-٣٣ مجلس الأمن ٢-٩٥-٨١-١٨ المجلس البلدي ٢٢–٣٨–٣٩ . ٤٧-٤ المجلس الوطني القلسطيني ٦-٠٨ المجمع الروسي ٢٠-٢٢ محمد علی ۷۷ محنية يهودا ٢٤-٥٧ المخلص، كنيسة ٢١ مراد، عائلة ٢٣ المركز الجغرافي الاردني ٩ المركز الجغرافي الفلسطيني ٦٣-٧١ مركز القدس للإعلام والإتصال ٩-٨٣-٨٧ المزدوج، باب ١٤

مستشفى العيون ٢٤ المسكوبية ٢٠-٢ مسلم، عمر ٩ المسيح ١٢-٤٧ المشارف، جبل ۲۲-۳۳-۶۶ المصبنة ٢٥ مصر ۱۸ المصرارة ٢٢–٢٣–٤٤ د. مصطفی، ولید ۸۹-۸۹ المطران، مدرسة ٢٣ المطهرة ١٣ معالية ادوميم ٧٢ المعظم عيسى ١٤-٧٦ المعظمية ١٣ معلوت دفنا ۲۱-۲۲-۷۱ المغاربة، باب ١٤ المغاربة، حارة ٤٨ -٥٥ -٥٥ -٣٣ المقدوني، الكسندر ١١-٧٤ مکارثی، جوستن ۲۹-۵۸-۸۹ المكبر، حبل ٣٣–٣٤-٣٧ مكتبة الكونغرس ٢٣ المماليك ٧-٩-١٣-٩-٧١-٢٧

موریس، بنی ۸۹–۸۹

المولوية، مسجد ١٤

المتيم السوري ٢٤-٢٣

الميدان، حي ٢٨-٥٥-٣٣

موشيرم ٢٥

هرقل ۲۵ الهند ۳۲ الهوسبيس النمساوي ۲۱ هيرودوس الاول ۱۱ هيتروت، وولف ۱۷-۸۳-۸۹ هيلانة ۲۱-۷۰

-9-

وادي الحوز ٢٢-٣٢-٣٤-١٩ ع-٥٦-١٣-١٧٠
وادي الحلوة ٢٧
وستمنستر ٣٩
الوعري، عمر ٤٧
الوعرية، حي ٤٢
الوكالة اليهودية ٣٦-٣٨-٣٩-٤٤
الوكالة المتحدة ٢٠
وودوارد، ي.ل ٨٥
ويلهالم الثاني ١٥-٨٧

–ي–

يافا ١٩-١٠-٢٩-٢٤ يافا، شارع ١٩-٢٢-٣٣-٢٠-٤٤ اليبوسيون ٢-١٠-١١-٢٠ يمن موشيه ٢٥ يمن موشيه ٢٥ اليهود، حارة ٤٤-٥٥-٣٣-٢٧-٢٧-٢٠-٨ يهودا، مملكة ١١-٤٧ يوحنا المعمدان، كنيسة ١٣ اليونان ٧-٨-١١-٧١-٧٤ يونغ، نائب القنصل ٢٠ يونغ، نائب القنصل ٢٠ اليونيسكو ٢٠-١١

میکور حاییم ۳۲-۳۹ میلز، ی ۸۹-۸۰

**-**ن-

نابلس ۱۲-۱۸-۱۲ ۳۷-۲۳ د. الناشف، خالد ۸۳ الناصرة ٣٩ الناظر ٢٢ نبوخذ نصر الثاني ١١–٧٤ النبي داود، حارة ٤٨-٥٥-٦٣ النبي داود، باب ١٤ النبي صموتيل ٢١ النبي يعقوب، حي ٥٥-٢٢-١٧-١٨ نجم، رائف ۸۸-۸۸ نجم الدين ايوب، الملك صالح ١٤-٧٦ نحلات شيفع ٢٥ النشاشيبي، راغب ٣٢ النشاشيبي، رشيد ٢٣ النشاشيبي، عائلة ٢٣ النصارى، حارة ٢١ نصوص اللعنة الفرعونية ٧٤ النمامرة، حي ٢٤ النوتردام ١٥-١٤-٧٨ نيحو الثاني، فرعون ٧٤ نيوجراند هوتيل ۲۱

\_\_\_

هار هاحوماة ٣١-٧٠-٧١ هداسا، مستشفى ٣٣-٤٦ هداوي، سامي ٤٦-٨٥-٨٦-٨٩ هدريان ٢١-٣١-٧٤ الهدمي، عائلة ٣٣ هرش، موشيه ٢٨-٨٧-٨٩

تشكل قضية القدس كما في الماضي القريب والبعيد، مفصلا اساسيا في تحديد مستقبل وواقع المنطقة المحيطة. وتنبع الأهمية الخاصة لدراسة موضوع القدس من المحاولات الجارية حاليا لتحديد مستقبل المنطقة في سياق العملية السياسية الجارية وما يرافقها من صراعات دامية احيانا وسلمية احيانا اخرى.

وبسبب أهمية القدس للطرفين الفلسطيني العربي واليهودي الصهيوني، اصبح تقرير مستقبل المنطقة حربا او سلما مرهونا بالطريقة التي يجري بها التعامل مع موضوع القدس.

ومن هذا المنطلق، فقد عمدت الحركة الصهيونية ومنذ بدء هجرتما إلى فلسطين على فرض وقائع من شأنها حسم موضوع القدس لصالحها. وفي هذا السياق، فإن الأمر لم يقتصر على الوقائع المادية بل شمل أيضا حلق الانطباع والاقتناع عبر الدعاية والاعلام والكثير من المؤلفات والمنشورات، دأبت على تزوير تاريخ وحاضر المدينة، مما جعل الحقيقة تكاد تتوارى في أنظر العالم الحارجي خلف ستار الدعاية والتزوير للماضي والحاضر.

ومن هذا المنطلق، جاءت هذه المساهمة من مركز القدس السيد سمير الإعلام والإتصال JMCC، وبدعم من ابن القدس السيد سمير عادل عويضة من خلال مؤسسة التعاون، لإبراز حقيقة ماجرى في الحقبة التاريخية الحاسمة بين سنوات ، ١٨٥ إلى ١٩٩٦. ولعلنا في ذلك نستطيع إثارة النقاش حول هذا الموضوع وابراز الحقيقة وتشجيع آخرين داخل فلسطين وحارجها على المساهمة في ذلك واغناء هذه المحاولة الهادفة إلى ترسيخ القناعة بأن حلا لا يضمن الحقوق التاريخية والسياسية والوطنية والدينية للشعب العربي الفلسطيني في القدس، لا يمكن ان يكون حلا عادلا ولا يمكن ان يكون حلا عادلا ولا يمكن ان يكون حلا عادلا ولا

مركز القدس للاعلام والاتصال JMCC